

# المكتبة الخضر الأطفال



الطبعة السادسة عشرة



بقله عادل الغضبيان



كَانَ فِي بَعْضِ الْمَمَالِكِ الْقَدِيمَةِ ، مَلِكَ وَمَلِكَةُ لَهُمَا أَلَكُ بُرَى «شَقْرَاءَ» ، وَالْوُسْطَى «حَمْرَاء» وَالْوُسْطَى «حَمْرَاء» وَالصُّغْرَى « زَهْرَاءَ » ، وَكَانَتِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى مَوْضِعَ وَالصُّغْرَى « زَهْرَاءَ » ، وكانَتِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى مَوْضِعَ رِعَايَةِ أَبُويْهِمَا وَحُبِهِمَا الْجَمِّ لِلْأَنَّهُمَا كَانَتَا مِثْلَهُمَا سُوءَ طِبَاعِ وَعَايَةِ أَبُويْهِمَا وَحُبِهِمَا الْجَمِّ لِلْأَنَّهُمَا كَانَتَا مِثْلَهُمَا سُوءَ طِبَاعِ وَشَرَاسَةَ خُلُقٍ ، أَمَّا الْأَمِيرَةُ الصَّغِيرَةُ ، فَكَانَتْ عَلَى جَانِبٍ عَظِيمٍ مِنَ الْجَمَالِ وَالذَّكَاءِ وَكَرَمِ الْأَخْلَقِ .

وَلَطَالَمَا حَسَدَ ثُهَا أُخْتَاهَا عَلَى أَنْ كَانَ لَهَا عِنْدَ مَوْلِدِهَا ، عَرَّابَةٌ مِنَ الْجِنِيَّاتِ، فِي حِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مِثْلُ تِلْكَ الْعَرَّابَةِ. وَبَعْدَ أَنْ وُلِدَتْ « زَهْرَاءُ » ببضْعَةِ أَيَّامٍ ؛ أَرْسَلَهَا أَبُوَاهَا إِلَى فَالَاحَةٍ فِي إِحْدَى الْمَزَارِعِ ثُرَيَّهَا وَتُنَشِّتُهَا، فَعَاشَتْ عِنْدَهَا خَمْسَةً عَشَرَ عَامًا لَمْ يَرَهَا أَبُوَاهَا فِي خِلَالِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، غَيْرَ أَنَّ الْجِنِيَّةَ كَانَتْ تَرْعَاهَا ، فَأَرْسَلَتْ إَلَيْهَا الْمُعَلِّمِينَ وَالْمُعَلِّمَاتِ ، فَنَشَأَتْ تُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ وَالْكِتَابَةَ ، وَالرَّسْمَ وَالتَّطْرِيزَ وَالْحِسَابَ ، وَتَتَكَلَّمُ عِدَّةَ لَغَاتٍ أَجْنَبِيَّةٍ ، وَتُجِيدُ الْعَزْفَ وَالرَّقْصَ وَالْغِنَاءَ .

وَبَيْنَمَا كَانَتْ جَالِسَةً ذَاتَ يَوْمٍ تَقْرَأُ قُرْبَ بَابِ الْمَنْزِلِ ، إِذْ وَقَفَ عَلَيْهَا رَجُلْ يَلْبَسُ مَلَابِسَ الضُّبَاطِ ، وَطَلَبَ إِلَيْهَا أَنْ إِذْ وَقَفَ عَلَيْهَا رَجُلْ يَلْبَسُ مَلَابِسَ الضُّبَاطِ ، وَطَلَبَ إِلَيْهَا أَنْ يَتَحَدَّثَ مَعَ الْأَمِيرَةِ « زَهْرَاء » ، فَقَالَت لَه ؛ « أَنَا "زَهْرَاء » . فَعَالَت لَه ؛ « أَنَا "زَهْرَاء » . فَعَيَاهَا وَقَالَ :



- « كَلَّفَنِي مَوْلَايَ الْمَلِكُ ، أَنْ أَخْمِلَ إِلَيْكِ هَـٰذِهِ الرِّسَالَةُ . »

فَتَنَاوَلَتْ « زَهْرَاءُ » الرِّسَالَةَ وَفَضَّتْهَا وَقَرَأْتُ فِيهَا مَا يَـلِي ! « زَهْرَاء . إِنَّ شَقِيقَتَيْكِ قَدْ بَلَغَتَا سِنَّ الزَّوَاج ، فَلَذَلِكَ دَعَوْتُ الْمُلُوكَ وَالْمَلِكَاتِ وَالْأَمْرَاءَ وَالْأَمِيرَاتِ مِنْ جَمِيع أَنْحَاءِ الْعَالَمِ ، إِلَى حَفْلِ كَبِيرٍ يَزْدَحِمُ فِيهِ الْخُطَّابُ عَلَى شَقِيقَتَيْكِ ، أَمَّا وَأَنْتِ الْيَوْمَ فِى الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ مُعْرِكِ، فَقَدْ آنَ لَكِ أَنْ تَشْهَدِي مِثْلَ ذَلِكَ الْحَفْلِ ، فَإِنِّي أَدْعُوكِ إِلَىٰ قَضَاءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَيْنَنَا ، وَسَأَرْسِلُ بَعْدَ أُسْبُوعٍ مَنْ يَصْحَبُكِ إِلَيْنَا ، وَلَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكِ بِمَالِ تَشْتَرِينَ بِهِ ثُوْبًا جَدِيدًا، فَزِينَةُ أُخْتَيْكِ كَنَّفَتْنِي كَثِيرًا، وَكَيْفَمَا كَانَ الْأَمْرُ فَلَنْ يَلْتَفِتَ أَحَدٌ إِلَيْكِ ، َ فَالْبَسِي مَا تَشَائِينَ »

أَبُوكِ الْمَلِك »

فَجَرَتْ ﴿ زَهْرَاءُ ﴾ بِالرِّسَالَةِ إِلَى مُرَ بِّيَتِهَا ، فَقَرَأَ تُهَا وَقَالَتْ ؛ - ﴿ أُسَعِيدَةٌ أَنْتِ فِى الذَّهَابِ إِلَى هٰذَا الْحَفْلِ يَا " زَهْرَاءُ "؟ »

- ﴿ كُلُّ السَّعَادَةِ يَا مُرَ بِّيَتِي الْعَزِيزَةَ فَسَوْفَ أَرَى أَبِى وَأُمِّى وَشَقِيقَتَى ۗ ، ثُمَ أَعُودُ إِلَيْكِ . »

وَأُمِّى وَشَقِيقَتَى ، ثُمَ أَعُودُ إِلَيْكِ . »

فَتَنَهَدَّتِ الْمُرَيِّيَةُ ، وَذَهَبَتْ تُصْلِحُ لِلْفَتَاةِ ثَوْبَهَ الْأَيْضَ · النَّذِى تَلْبَنُهُ فِي صُنْدُوقٍ النَّذِي تَلْبَنُهُ فِي صُنْدُوقٍ النَّذِي تَلْبَنُهُ فِي صُنْدُوقٍ النَّذِي تَلْبَنُهُ فِي صُنْدُوقٍ



صَغِيرٍ . وَوَضَعَتْ مَعَهُ جَوْرَبَيْنِ مِنَ الْقُطْنِ، وَحِذَاءً جَوْرَبَيْنِ مِنَ الْقُطْنِ، وَحِذَاءً أَسُودَ ، وَ بَاقَةَ وَرْدٍ لِلنّز يّنَ إِيهَا « زَهْرَ اللهِ شَعْرَهَا، وَهَمَّتْ بِهَا « زَهْرَ اللهِ شَعْرَهَا، وَهُمَّتْ فُتُخِتِ النّافِذَةُ فِي قَلْكَ فَيُحَتِ النّافِذَةُ فِي قِلْكَ اللّهُ خُطَةِ ، وَدَخَلَتْ مِنْهَا اللّهُ خُطَةِ ، وَدَخَلَتْ مِنْهَا اللّهُ خُطَةِ ، وَدَخَلَتْ مِنْهَا

ٱلْجِنِيُّـةُ عَرَّابَةُ الْفَتَاةِ وَقَالَتْ:

- « أَنْتِ إِذَنْ ذَاهِبَةٌ ۚ إِلَى قَصْرِ أَبِيكِ يَا عَزِيزَ تِى " زَهْرَاءَ " ؟ »

- « نَعَمْ يَا عَرَّابَتِي الْعَزِيزَةَ ، وَسَأَقَـْضِي فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.»

- « وَمَاذَا أَعْدَدْتِ مِنْ رِبَيَابٍ لِتِلْكَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ ؟ »

- « هَا هِيَ ذِي يَا عَرَّا بَتِي فَانْظُرِي . »

وَأَشَارَتْ إِلَى الصَّنْدُوقِ الصَّغِيرِ المَّدِي كَانَ لَا يَزَالُ مَفْتُوحًا، فَتَبَسَّمَتِ الْجَنِيَّةُ، وَأَخْرَجَتْ مِنْ جَيْبَهَا حُقَّا صَغِيرًا وَقَالَتْ: مَفْتُوحًا، فَتَبَسَّمَتِ الْجَنِيَّةُ، وَأَخْرَجَتْ مِنْ جَيْبَهَا حُقَّا صَغِيرًا وَقَالَتْ:

- « أُرِيدُ أَنْ تَبْهَرَ وَالْقُلُوبَ رَهُرَاءَ الْعُيُونَ وَالْقُلُوبَ بِزِينَتِهَا ، فَالتَّذِي فِي هَٰذَا الصَّنْدُوقِ غَيْرُ جَدِيرٍ بِهَا. » الصَّنْدُوقِ غَيْرُ جَدِيرٍ بِهَا. » وَفَتَحَتُ الْحُقُ ، وَسَكَبَتْ مِنْهُ نُقْطَةً عَلَى النَّوْبِ فِتَحَوَّلَ مَا النَّوْبِ فِي النَّوْبِ فِي النَّوْبِ فَتَحَوَّلَ مَا النَّوْبِ فِي النَّوْبِ فِي النَّوْبِ فِي النَّوْبِ فَي النَّوْبِ فِي النَّوْبِ فَي النَّوْبِ فِي النَّوْبِ فِي اللَّهُ وَالْمَا الْمُؤْفِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمُؤْفِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْفِقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْفِقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤَالِقُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤُونِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤَالِمُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤَالِمُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُوفُوفُ وَالْمُؤُوفُ وَالْمُوالِقُوفُ وَالْمُولِقُوفُ وَالْمُؤَالَ

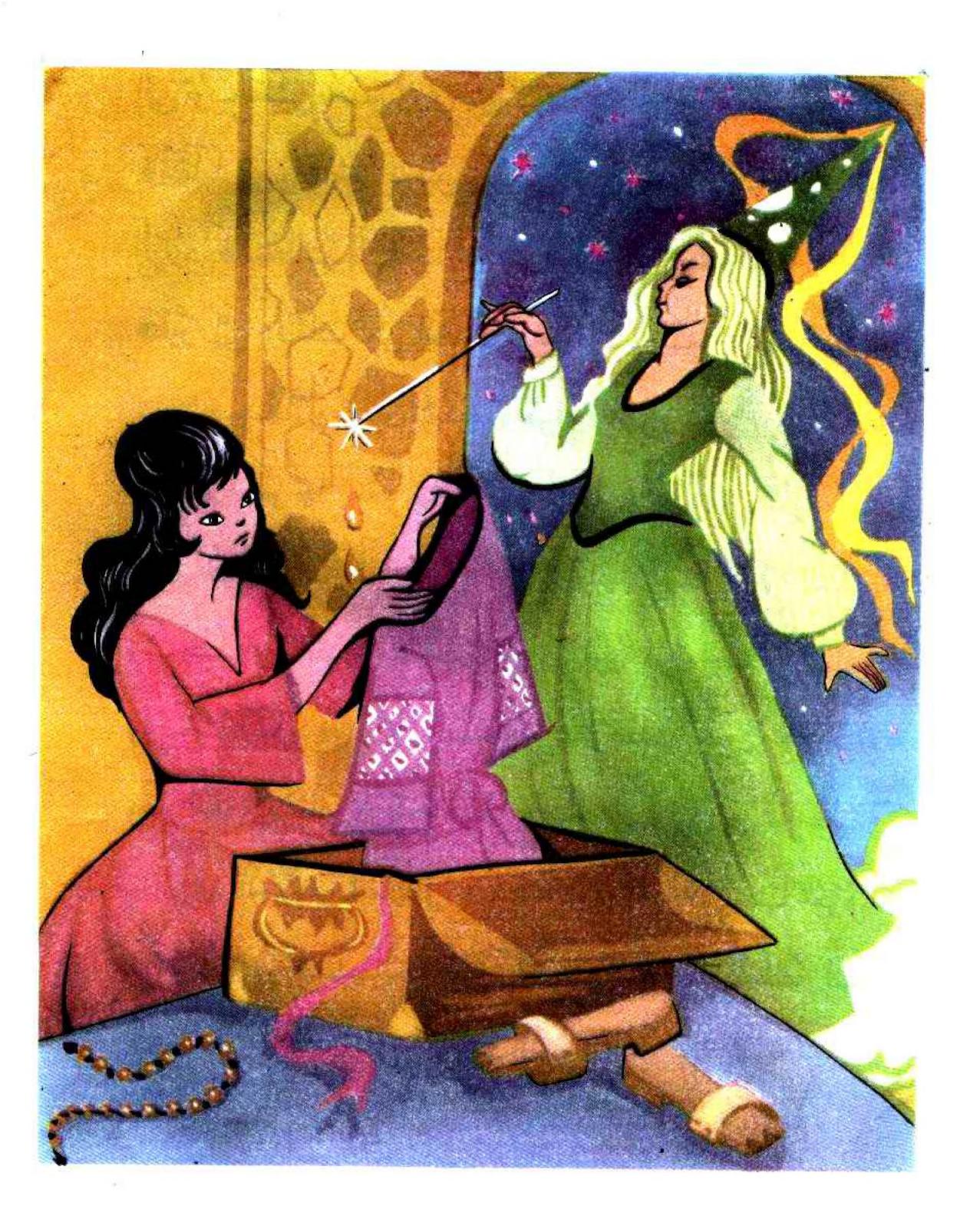

إِلَى ثُوْبِ خَشِنِ أَصْفَرَ زَرِيِّ ، وَأَ تُبَعَتْهَا بِنُقَطَةٍ أُخْرَى عَلَى الْجَوْرَ بَيْنِ فَانْـ قَلَبًا إِلَى قِمَاشٍ صَفِيقٍ أَزْرَقَ ، وَبِنُقْطَةٍ ثَالِثَةٍ عَلَى بَاقَةِ الْوَرْدِ فَاسْتَحَالَتْ إِلَى جَنَاحِ دَجَاجَةٍ ، وَبِرَابِعَةٍ عَلَى الْحِذَاءِ فَتَغَيَّرَ إِلَى قَبْقَابِ مِنَ النَّحَشَبِ، ثُمَّ قَالَت بِلَهْجَةٍ رَقِيقَةٍ لَطِيفَةٍ : - « بهلذًا أُرِيدُ أَنْ تَبْدُو َ زَهْرَائِى الْعَزِيزَةُ ، وَأُرِيدُ كَذَالِكَ أَنْ تَتِمَّ جَلُوَتُهَا بِعِقْدٍ وَأَسَاوِرَ وَشَرِيطٍ تَرْبُطُ بِهِ شَعْرَهَا.» وَأَخْرَجَتْ عَلَى الْأَثْرِ مِنْ جَيْبِهَا عِقْدًا مِنْ الْبُنْدُقِ، وَشَرِيطًا مِنَ اللَّوْزِ الْأَخْضَرِ ، وَأَسَاوِرَ مِنَ الْحِمْصِ الْيَابِسِ ، وَوَضَعَتْ كُلُلَّ ذَٰلِكَ فِى الصُّنْدُوقِ ، وَقَبَّلَتْ جَبِينَ « زَهْرَاءَ » وَغَابَتْ عَنِ الْأَنْظَارِ تَارِكَةً «زَهْرَاءَ» وَمُرَيّبَتَهَا فِي دَهْشَةٍ عَظِيمَةٍ. وَفِى الْمَوْعِدِ الْمُنْتَظِرِ قَبَّلَتْ « زَهْرَاءُ » مُرَبِّيتَهَا مُوَدِّعَةً شَاكِرَةً ، وَرَكِبَتِ الْمَرْ كَبَةَ النَّنِي بَعَثَ بِهَا الْمَلِكُ لِتَنْقُلُهَا إِلَيْهِ ، فَسَارَتْ بِهَا فِي طَرِيقِ الْقَصْرِ .

## فِي الْبَومِ الأُوَّل

وَوَصَلَتِ الْمَرْكَبَةُ إِلَى الْقَصْرِ فَاسْتَقْبَلَهَا أَحَدُ الْحُجَّابِ وَقَالَ: - « هَلْ تَتَفَضَّلِينَ يَاسُمُوَّ الْأَمِيرَةِ فَتَتْبَعِينِي لِأَدُلَّكِ عَلَى غُرْفَتِكِ ؟ »

فَتَبِعَتْ « زَهْرَاءُ » الْحَاجِبَ ، وَدَهِشَتْ حِينَمَا رَأَتْهُ يَسِيرُ بها مِنْ رُوَاقِ إِلَى رُوَاقٍ ، وَمِنْ سُلَّم إِلَى سُلَّم ِ اللَّهِ ، حَتَّى وَصَلَ بِهَا إِلَى السَّطْحِ ، وَقَادَهَا إِلَى غُرُّفَةٍ مِنْ غُرَفِ النُّعَادِمَاتِ ، فُوَضَعَ فِيهَا الصُّنْدُوقَ الصَّغِيرَ وَقَالَ لِلأَمِيرَةِ الصَّغِيرَةِ : - « هَا هِيَ ذِي غُرْفَتُكِ يَا سُمُو ۖ الْأَمِيرَةِ ، وَعُذْرًا إِذَا كَانَتْ لَا تَلِيقُ بِكِي، فَقَاطَعَتْهُ «زَهْرَاءُ» وَهِي تَبْتَسِمُ وَقَالَتْ ؛ - « لا تُتعب تَفْسَكَ بِالإعْتِذَارِ ، فَإِنَّهَا حُجْرَة جَمِيلَة . » \_ « سَأَعُودُ فِي الْمَوْعِدِ الْمُحَدَّدِ لِأُو َصِلَكِ إِلَى صَاحِبَى الْجَلَالَةِ . »

- « سَوْفَ تَرَانِي فِي انْتِظَارِكَ . مَعَ السَّلَامَةِ . » فَحَيَّاهَا الْحَاجِبُ وَخَرَجَ ، 'وَفَتَحَتْ « زَهْرَاءُ » الصَّنْدُوق . وَأَخْرَجَتْ مِنْهُ ثِيَابَهَا وَأَدَوَاتِ زِينَتِهَا، فَمَشَطَتْ شَعْرَهَا ، وَرَبَطَتْهُ بِالشّريطِ الْمُصّنُوعِ مِنَ اللَّوْزِ الْأَخْضَرِ ، وَلَبْسَتْ ثُوْبَهَا الْخَشِنَ ، وَجَوْزَ بَيْهَا الصَّفِيقَيْن ، وَقَبْقاً بَهَا الْخَشَيُّ. وَتَزَيَّنَتْ بِعِقْدِ الْبُنْدُقِ وَأَسَاوِرِ الْحِمَّصِ الْيَابِسِ ، وتَحَلَّتَ بِجَنَارِح الدُّجَاجَةِ ، وَلَمْ تَكُنْ رَاضِيَةً عَنْ هٰذَا كُلِّهِ ، وَلَكُنِّهَا ارْتَدَتْ مَا ارْ تَدَتْ ، وَ تَحَلَّتْ بَمَا تَحَلَّتْ ، إِذْعَانًا لِأَمْر عَرَّابَتِهَا الْجِنِيَّة . . وَ لَا تَسَلُ عَنْ دَهْشَتِهَا الْعَظِيمَةِ عِنْدَمَا رَأْتُ ثُوْ بَهَا قَدْ أَصْبَحَ مِنَ الدِّمَقْسِ المُرَصَّعِ بالذَّهَبِ وَالْعَقِيقِ ، وَحِذَاءَهَا مِنَ الأَطْلُسِ الْأَبْيَضِ ، وَجَوْرَ بَيْهَا مِنَ الْحَرِيرِ النَّاعِمِ ، وَحِينَ رَأْتُ عِقْدَهَا قَدِ اسْتَحَالَ, إِلَى طَوْقٍ مِنَ اللَّوْلُو التَّمِينِ ، وَأَسَاوِرَهَا قَدِ انْقُلَبَتْ إِلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْأَلْمَاسِ الْبَرَّاقِ ،

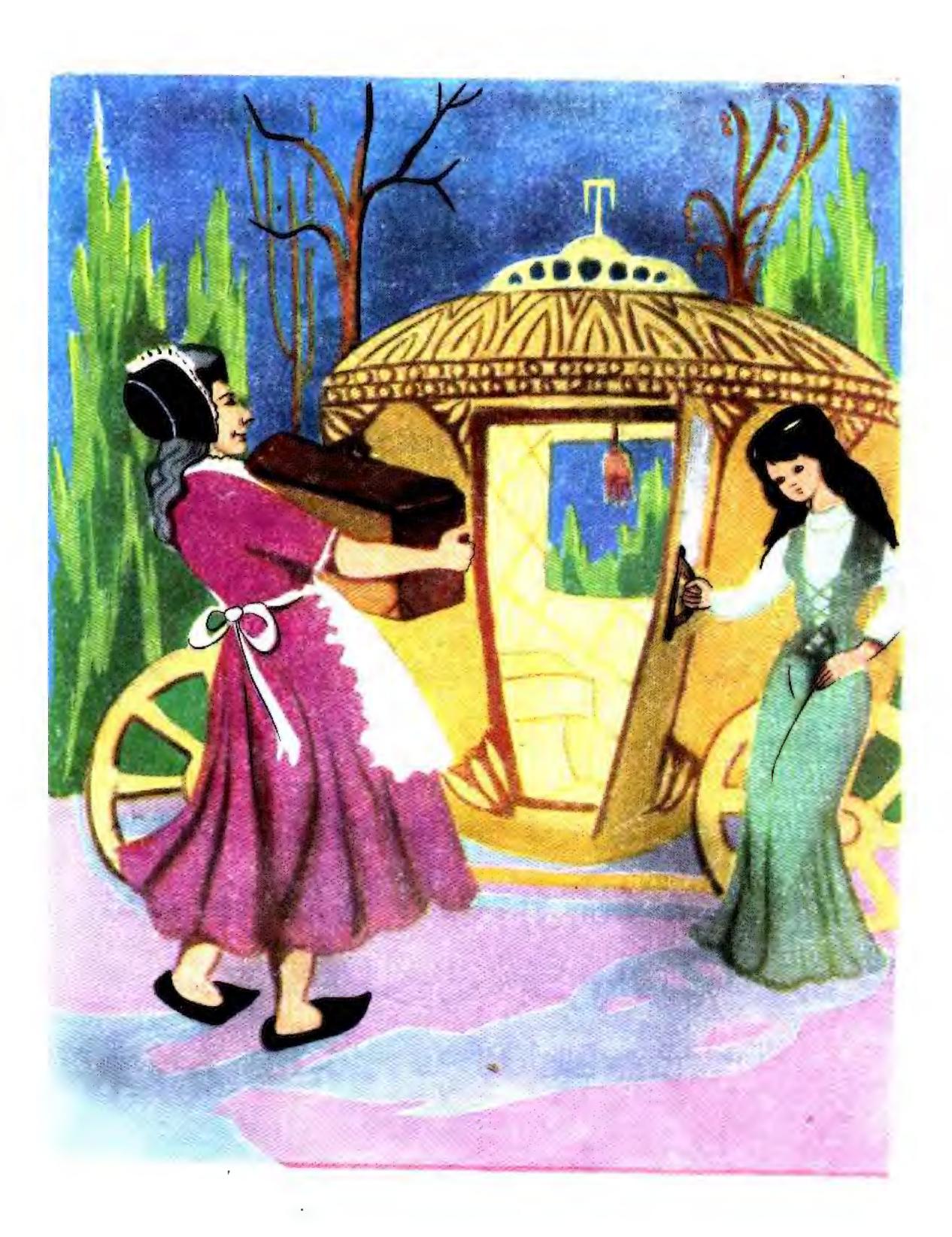

فَسَارَعَت إِلَى الْمِرْ آقِ الصَّغِيرَةِ التَّي كَانَتْ فِي الْغُرْ فَقِ، فَشَاهَدَت أَنَّ جَنَاحَ الدَّجَاجَةِ قَدْ أَصْبَحَ رِيشَةَ طَاوُوسٍ بَدِيعَةً ، وَأَنَّ شَرِيطَ اللَّوْزِ الأَخْضَرِ قَدْ تَعَوَّلَ إِلَى عِصَابَةٍ مِنَ الزُّمُودِ. شَرِيطَ اللَّوْزِ الأَخْضَرِ قَدْ تَعَوَّلَ إِلَى عِصَابَةٍ مِنَ الزُّمُودِ. فَتَمَلَّكُهَا فَرَح لَا يُوصَفُ ، وَأَخَذَت تَدُبُ مِن جِهَةٍ إِلَى عِمَا بَقِ فَي الْغُرْفَةِ ، وَهِي تَشْكُو عَرَّابَتَهَا التِّي أَرَادَت أَنْ الْمَعْرَة فَق ، وَهِي تَشْكُو عَرَّابَتَهَا التِّي أَرَادَت أَنْ الْمَعْرَة فَق ، وَهِي تَشْكُو عَرَّابَتَهَا التِّي أَرَادَت أَنْ الْمَعْرَاءَ الْحَرَاءَ الْعَرَاءَ الْحَرَاءَ الْحَرَاءَ الْعَرَاءَ الْحَرَاءَ الْحَرَاءُ الْحَرَاءَ الْحَرَاءُ الْحَرَاءَ الْحَرَاءَ الْحَ

وَجَاءَ الْخَاجِبُ وَطَرَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ وَدَخَلَ، فَبَهَرَهُ جَمَالُ « زَهْرَاءَ » وَثَمِينُ زِينَتِهَا ، فَمَشَى أَمَامَهَا وَتَبِعَتْهُ صَامِتَةً ، فَاجْتَازَ بِهَا حُجَرًا وَأَبْهَاءً كَانَتْ غَاصَّةً بِالْمُلُوكِ وَالْأَمْرَاءِ وَالْمُمْرَاءِ وَالْمُمْرَاءِ وَالْمُمْرَاءِ وَالْمُمْرِاتِ ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا مُعْجَبًا بِزِيها ، مَبْهُورًا بِجَمَالِها ، إِلَى أَنْ وَقَفَ الْحَاجِبُ وَقَالَ؛ مُعْجَبًا بِزِيها ، مَبْهُورًا بِجَمَالِها ، إِلَى أَنْ وَقَفَ الْحَاجِبُ وَقَالَ؛ مَعْبَا بِزِيها ، مَبْهُورًا بِجَمَالِها ، إِلَى أَنْ وَقَفَ الْحَاجِبُ وَقَالَ؛ وَقَلَ الْحَاجِبُ وَقَالَ؛ فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ ،

- « هَلْ إِلَى يَاسَيِّدَ تِنَى أَنْ أَعْرِفَ اسْمَكِ ، فَأَنْتِ وَلَا شَكَّ مَلِكَةٌ عَظِيمَةٌ أَوْ جِنِيَّةٌ كَبِيرَةٌ يُشَرِّفُنَا وُجُودُهَا مَعَنَا اللَّيلَةَ . » فَوَضَعَتْ « زَهْرَاءُ » إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا عَلَى الْأَرْضِ وَقَالَتْ ؛ فَوَضَعَتْ « زَهْرَاءُ » إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا عَلَى الْأَرْضِ وَقَالَتْ ؛ وَلا فَوَضَعَتْ يَا صَاحِبَ الْجَلَالَةِ مَلِكَةً عَظِيمَةً ، وَلا جِنِيَّةً كَبِيرَةً ، فَإِنَّمَا أَنَا ابْنَتُكَ تَ زَهْرَاءُ " النِّي تَفْضَلْتَ جِنِيَّةً كَبِيرَةً ، فَإِنَّمَا أَنَا ابْنَتُكَ تَ زَهْرًاءُ " النِّي تَفْضَلْتَ فَدَعَوْ تَهَا إِلَيكَ ، » فَصَاحَتِ الْمَلِكَةُ :

- « أَنْتِ " زَهْرَاءُ " ١٤ " زَهْرَاءُ " السَّتِي تَلْبَسُ مِن ۖ فَاخِرِ الثَّتِي تَلْبَسُ مِن أَفَاخِرِ الثَّيَابِ وَغَالِي الْجُوَاهِرِ ، مَا لَمْ أَلْبَسْهُ قَطَّ فِي حَيَاتِي ؟! فَمَنْ أَعْظَاكِ هٰذهِ الْبَدَائِعَ؟»

- « إِنَّهَا عَرَّا بَتِي يَا سَيِّدَ تِي . » ثُمَّ أَضَافَتْ قَائِلَةً :

- « اِسْمَحِي لِي يَا صَاحِبَة الْجَلَالَةِ أَنْ أُقَـبِلَ يَدَكِمِ ، وَتَكَرَّمِي عَلَى عَلَى بِمَعْرِفَةِ شَقِيقَتَى . »

فَأَشَارَتِ الْمَلِكَةُ إِلَى فَتَاتَيْنِ كَانَتَا إِلَى جَانِبِهَا ، وَقَالَت وَقَالَت الْمُلِكَة إِلَى خَانِبِها ، وَقَالَت الْمُلِكَة اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فِي جَفَاءٍ وَغِلْظَةٍ: - « هَا تَانِ هُمَا أُخْتَاكِ . »

فَحَزِنَتْ « زَهْرَاءُ » لِهُ ذَا الْإِسْتِقْبَالِ الْجَافِ ِ النَّذِي اسْتَقْبَلُهَا بِهِ أَبُوَاهَا ، وَخَفَّتْ إِلَى شَقِيقَتَيْهَا تُرِيدُ تَقْبِيلَهُمَا ، فَتَرَاجَعَتَا عَنْهَا شَامِخَتَيْنِ بِأَنْفِهِمَا ، فَعَزَّ عَلَى « زَهْرَاءَ » هٰذَا الْجَفَاءُ . عَنْهَا شَامِخَتَيْنِ بِأَنْفِهِمَا ، فَعَزَّ عَلَى « زَهْرَاءَ » هٰذَا الْجَفَاءُ .

وَكَانَ فِي الْمَدْعُوِينَ مَلِكَ شَابٌ جَمِيلٌ، عَظِيمُ الثَّرَاءِ ، وَالسِعُ الْمُلْكِ ، كَانَتْ « شَقْرَاءُ » تُعَلِّلُ نَفْسَهَا بِأَنْ تُصْبِحَ وَالسِعُ الْمُلْكِ ، كَانَتْ « شَقْرَاءُ » تُعَلِّلُ نَفْسَهَا بِأَنْ تُصْبِحَ زَوْجَنَهُ ، وَلَكُنِّهَا رَأَتْهُ قَدْ جَلَسَ إِلَى الْمَائِدَة بِجَانِبِ « زَهْرَاءَ » مَشْغُولًا بها عَنْ كُلِّ فَتَاةٍ أُخْرَى .

وَبَعَدُ الْفَرَاغِ مِنْ تَنَاوُلِ الْعَشَاءِ ، أَرَادَتْ « شَقْرَاءُ » وَ « حَمْرَاءُ » أَنْ تَلْفِتَا إِلَيْهِمَا الْأَنْظَارَ ، فَغَنَتَا غِنَاءً جَمِيلًا وَصَاحَبَتَا الْغِنَاءَ بِالْعَرْفِ عَلَى الْقِيثَارَةِ ، فَصَفَّقَتْ لَهُما « زَهْرَاءُ » طويلًا ، وأَثنَت عَلَى جَمَالِ صَوْتِهِما وَفَيْهِما ، فَقَابَلَت " شَقْرَاءُ " هذه وأَثنَت عَلَى جَمَالِ صَوْتِهِما وَفَيْهِما ، فَقَابَلَت " شَقْرَاءُ " هذه اللَّهُ فَتَه اللَّهُ فَمَ الْكَامِنِ فِي قَلْبِهَا وَقَلْبِ أَخْتِهَا اللَّهُ فَهُ اللَّهُ أَمْ الْكَامِنِ فِي قَلْبِهَا وَقَلْبِ أَخْتِهَا اللَّهُ أَمْ الْكَامِنِ فِي قَلْبِهَا وَقَلْبِ أَخْتِهَا



« حَمْرَاءَ » ، وَشَاءَتْ أَنْ تُحْرِجَ مَوْقِفَ أُخْتِها الصَّغْرَى فَدَعَتْهَا إِلَى الْغِنَاءِ ، فَتَمَنَّعَتْ « زَهْرَاءُ » فِي خَيَاءٍ وَخَجَل ، وَأَلَحَّتْ أُخْتَاهَا عَلَيْهَا ظُنًّا مِنْهُمَا أَنَّهَا لَا تُحْسِنُ الْغِنَاءَ ، وَشَارَكَتْهُمَا الْمَلِكَةُ فِي إِحْرَاجِ ابْنَتِهَا الصُّغْرَى، فَأَمَرَتْهَا بأَنْ تُغَنَّى الْمُلِكَةُ فِي إِحْرَاجِ ابْنَتِهَا الصُّغْرَى، فَأَمَرَتْهَا بأَنْ تُغَنَّى و تَعْزِفَ ، فَامْتَثَلَتْ " زَهْرَاءُ " طَائِعَةً ، وَأَخَذَتِ الْقِيثَارَةَ وَانْطَلَقَتْ تُنْطِقُ الْأَوْتَارَ أَعْذَبَ الْأَلْحَانِ ، وَتُغَرَّدُ تَغْرِيدَ الْبَلَابِل ، فَوَدَّتْ أُخْتَاهَا الْكَبِيرَ تَانِ لَوْ تَسْتَطِيعَانِ وَقُنْهَا لِمَا بَدَا لَهُمَا مِنْ فَنِّ أُخْتِهِمَا الرَّفِيعِ، وَعُذُوبَةِ صَوْتِهَا السَّاحِرِ. فَأَعْجِبَ السَّامِعُونَ بِهَا كُلَّ الْإعْجَابِ، وَصَفَّقُوا لَهَا وَهَلَّلُوا حَتَّى كَادَتِ الْأُخْتَانِ الْكَبِيرَ تَانِ تَخُرَّانِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِمَا ، وَ لَا سِيَّمَا عِنْدَمَا رَأْتَا الْمَلِكَ الشَّابُ الْجَمِيلَ، يَقْتَرِبُ مِنْ « زَهْرَاءَ » وَعَيْنَاهُ مُبَلَّلَتَانِ بِالدُّمُوعِ وَيَقُولُ لَهَا : - « أَيْتُهَا الْأُمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ ؛ مَا سَمِعْتُ قَطُّ غِنَاءً أَحْلَى

مِنْ غِنَائِكِ ، فَزِيدِينَا مِنْهُ أَكُنْ أَسْعَدَ السُّعَدَاءِ . » وَشَقَ عَلَى الْمَلِكَةِ النَّجَاحُ النَّذِي أَصَابَتْهُ «زَهْرَاءُ » ، النَّذِي أَصَابَتْهُ «زَهْرَاءُ » ، فَفَضَت ِ الْحَفْلَ فِي سَاعَة ِ فَفَضَت ِ الْحَفْلَ فِي سَاعَة ِ مُبَرِكْرَةٍ ، وَانْصَرَفَ الْمَدْ عُوْونَ.

وَصَعِدَت «زَهْرَاء » إِلَى غُرْفَتِها ، فَخَلَعَتْ مَلَا بِسَهَا وَحُلِيّها وَصَعِدَت وُجِد وَوَضَعَتْهَا فِي صُنْدُوقٍ بديعٍ مِنَ النَّعَاجِ لَمْ تَعْرِف كَيْف وُجِد فِي غُرْفَتِها ، ثُمَّ ذَكَرَت أَبَوَيْها وَشَقِيقَتْهَا فَآلَمَها مَوْقِفُهُم فِي غُرْفَتِها ، وَلَكِنتها تَعَزَّت عَن ذَلِك بِذِكْرى النَّمَلِكِ الشابِ ، وَلَكِنتها ، فَسُرِي عَنْها وَاسْتَلْقَتْ إِلَى سَريرِها ، وَجَمِيل حَفَاوَتِه بِها ، فَسُرِي عَنْها وَاسْتَلْقَتْ إِلَى سَريرِها ، وَاسْتَلْقَتْ إِلَى سَريرِها ، وَاسْتَلْقَتْ الله الله وَالْمَلِكُ وَالْمَلِكُ وَالْمَلِك وَالْمَلِك وَالْمَلِك وَالْمِنتَانِ الْكَبِيرَ تَانِ بَعْدَ وَالْمَلِك الشَّوْك ، وَاجْتَمَعُوا لَيْهُ مِنْ الشَّوْك ، وَاجْتَمَعُوا لَيْهَا مَنْ الشَّوْك ، وَاجْتَمَعُوا

كُلُهُمْ عِنْدَ الْمَلِكَةِ يَتَدَاوَلُونَ ويَتَشَاوَرُونَ وَيُنَفِّسُونَ عَنْ غَيْظُهُمْ ، فَقَالَتِ الإبْنتَانِ لِأَبِيهِما ،

- « أَلاَّجْلِ إِذْ لَالِنَا دَعُوْتَ " زَهْرَاءَ " فَجَاءَ "نَا بِهِلْذِهِ الْخُلُلِ الْفَاخِرَةِ ، وَاسْتَرْعَتْ بِهَا انْتِبَاهَ الْمُلُوكِ وَالْأَمْرَاءِ . » الْخُلُلِ الْفَاخِرَةِ ، وَاسْتَرْعَتْ بِهَا انْتِبَاهَ الْمُلُوكِ وَالْأَمْرَاءِ . » أَقْسِمُ إِنِّي مَا دَعَوْ تُهَا إِلَّا نُزُولًا عِنْدَ أَمْرِ عَرَّا ابَتِهَا الْجِنِيَّةِ . . . ثُمَّ إِنِّي مَا كُنْتُ أَعْرِفُ أَنَّهَا عَلَى مِثْلِ هَذَا الْجِنِيَّةِ . . . ثُمَّ إِنِي مَا كُنْتُ أَعْرِفُ أَنَّهَا عَلَى مِثْلِ هَذَا الْجِنِيَّةِ . . . ثُمَّ إِنِي مَا كُنْتُ أَعْرِفُ أَنَّهَا عَلَى مِثْلِ هَذَا الْجَمَالُ وَأَنَّهَا وَأَنَّهَا . . . » فَقَاطَعَتْهُ الْأُمِيرَ تَانِ قَائِلَتَيْنِ :

- « عَلَى مِثْلِ هٰذَا الْجَمَالِ ؟ ؟ ! أَثْرَاهَا جَمِيلَة أَ ؟ ! إِنَّهَا شَنِيعَةُ الْمَنْظَرِ غَبِيَّةُ الْفُوَّادِ ، فَمَا لِفَتَتِ الْأَنْظَارَ إِلَّا بِشَمِينِ رَيْنَةً الْمُوْادِ ، فَمَا لَفَتَتِ الْأَنْظَارَ إِلَّا بِشَمِينِ رَيْنَا ، فَلِمَاذَا لَمْ تَشْتَرِ لَنَا أَفْخَرَ الثِيّابِ ؟ وَلِمَاذَا لَمْ تُعْظِنَا رَيْنَا ، فَلِمَاذَا لَمْ تُعْظِنَا أَنْ مُنَ مَا عِنْدَكَ مِنْ دُرَدٍ وَجَوَاهِرَ ؟ فَقَدْ بَرَزْنَا بِإِرَائِهَا أَنْهُ مَنْ دُرَدٍ وَجَوَاهِرَ ؟ فَقَدْ بَرَزْنَا بِإِرَائِهَا كَانَّمَا لَا مُنْ تَدِى الْأَسْمَالَ ، وَنَتَحَلَّى بِالنَّغَرَزِ وَالنَّحَاسِ . » كَأَنْنَا نَوْ تَدِى الْأَسْمَالَ ، وَنَتَحَلَّى بِالنَّعَرَزِ وَالنَّحَاسِ . » كَأَنْنَا نَوْ تَدِى الْكَالُ مِثْلُ بِلْكَ النَّحُلُلِ وَالْجَوَاهِرِ النَّي جَاءَتُهَا لَى عَنْ لَيْ مِثْلُ بِلْكَ النَّحُلُلِ وَالْجَوَاهِرِ النَّي جَاءَتُهَا



بها عَرَّا بَتُهَا الْجِنِيَّةُ ؟ ١ »

وَاسْتَمَرَ الْمُخْتَمِعُونَ الْأَرْبَعَةُ يَتَشَاجَرُونَ وَيَتَرَاشَقُونَ بِالْكَلِمَاتِ الْمُلِكَةُ الشِّجَارَ وَقَالَتْ: بِالْكَلِمَاتِ الْقَاسِيَةِ ، حَتَّى قَطَعَتِ الْمَلِكَةُ الشِّجَارَ وَقَالَتْ: بِالْكَلِمَاتِ الْقَاسِيَةِ ، حَتَّى قَطَعَتِ الْمَلِكَةُ الشِّجَارَ وَقَالَتْ: - « الرَّأْيُ عِنْدِي أَنْ نَجِدَ وَسِيلَةً تَتَخَلَّصُ بِهَا مِنْ "زَهْرَاءَ"، وَنَحُولُ دُونَ أَنْ يَرَاهَا الْمَلِكُ الشَّابُ ثَانِيَةً . »

فَمَا كَادَتِ الْمَلِكَةُ تَنْتَهِى مِنْ عِبَارَتِهَا ، حَتَى ظَهَرَتْ الْمُلِكَةُ لَهُمْ الْجِنِيَّةُ عَاضِبَةً مُحْنَقَةً ، وَقَالَتْ لَهُمْ مُهَدِّدَةً مُتَوَعِّدَةً :

- « إِذَا أَبْعَدْ تُمْ " زَهْرَاءَ " مِنْ هُنَا، فَسَوْفَ أَمْسَخُكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ الْقَاسِيَةَ الْقَلْبِ الْمَلِكُ اللَّيْمِ سَرَطَانًا ، وأَمْسَخُ زَوْجَتَكَ الْقاسِيَةَ الْقَلْبِ عَقْرَبًا ، وَأَمْسَخُ رَوْجَتَكَ الْقاسِيَةَ الْقُلْبِ عَقْرَبًا ، وَأَمْسَخُ رَوْجَتَكَ الْقاسِيَةَ الْأُخُوة عَقْرَبًا ، وَأَمْسَخُ الْمُجَرَّدَ تَيْنِ مِن عَاطِفَةِ الْأُخُوة عَنْ مَنْ عَاطِفَةِ الْأُخُوة عَيْنِ مَن عَاطِفَةِ الْأُخُوة عَيْنِ مَن عَاطِفَة الْمُحَرَّدَ اللّهُ عَذَادِ . »

وَتُوَارَتِ الْجِنِيَّةُ عَلَى الْأَثْرِ، وَافْتَرَقَ الْمُتَآمِرُونَ سَاخِطِينَ، بَعْدَمَا أَخْفَقُوا فِي مُوَّامَرَتِهِمْ.

#### في الْيَوْمِ الثَّانِي

تَنَاوَلَتْ « زَهْرَاءُ » عِنْدَمَا اسْتَيْقَظَتْ كُوًا مِنَ اللَّبَن وَقَطْعَةً كُوَّا مِنَ اللَّبَن وَقَطْعَة خُبْرِ جَاءَتُهَا بهمَا خَادِمَةٌ عَبْلَةُ الْجُسْمِ، ثُمَّ أَهُصَتْ تَلْبَسُ ثِيَابَهَا وَتَعْتَنِي بزينَتِهَا ، فَدَهِشَتْ لَكَما رَأَتْ أَنَّ صُندُوقَ الْعَاج بَمَا يَحُوى مِن ۚ نَفَائِسَ وَرَوَائِعَ كَانَ قَدِ اخْتَفَى وَحَلَّ مَحَلَّهُ مُ صُنْدُوقُهَا الْخَشَى " بَمَا فِيهِ مِن غَلِيظِ الثِّيابِ وَمُضْحِكِ الْحُلِيّ ، فَعَكَفَتْ مَعَ ذَلِكَ عَلَيْهَا تَلْبَسُهَا بَعْدَ إِذِ اسْتَقَرَّ فِي ذِهْنِهَا أَنَّ عَرَّابِتُهَا هِيَ النَّتِي السَّبَدُلَتُ خَشَبًا بِعَاجٍ ، وَزَرِيًّا بْثَمِينِ ، وَمَشَتْ إِلَى الْمِرْآةِ لِلنَّاقِ تَظُرَّةً أَخِيرَةً عَلَى هِنْدَامِهَا الْغَرِيبِ، فَرَجَعَتْ عَنْهَا مَبْهُورَةً مُتَعَجَّبَةً :

رَأَتْ نَفْسَهَا تَرْ تَدِى أَفْخَرَ بِزَّةٍ مِنْ مَلَابِسِ الْفَوَارِسِ ، وَأَنْ مَلَابِسِ الْفَوَارِسِ ، فَمِنْ ثَوْبٍ مِنَ الدُّررِ ، فَمِنْ ثَوْبٍ مِنَ الدُّررِ ، السَّمَاوِيِّ ، بِأَزْرَارٍ مِنَ الدُّررِ ، فَمِنْ ثُوْبٍ مِنَ الدُّررَ ، فِمِن مَلْ للسَّمَاوِيِّ ، بِأَزْرَادٍ مِنَ الدُّررَ ، فيمِ كُلُّ دُرَّةٍ فِي حَجْمِ جَوْزَةٍ ، إِلَى جَوْرَبٍ تَنَاثَرَتُ فِيمِ





النَّلَالِيُّ ، كُلُّ لُوْلُلُوَّةٍ فِي حَجْمِ الْبُنْدُقَةِ ، إِلَى قُبَّعَةٍ زَرْقَاءَ تَرِينُهَا رِيشَةُ طَاوُوسٍ عَجِيبَةٌ ، تَتَدَلَّى حَتَّى خَصْرِهَا ، وَتَرْبِطُهَا بِهِ أَلْمَاسَةٌ ضَخْمَةٌ يَخْطَفُ لَمَعَانُهَا الْأَبْصَارَ ، إِلَى حِنْرَ بِطُهَا بِهِ أَلْمَاسَةٌ ضَخْمَةٌ يَخْطَفُ لَمَعَانُهَا الْأَبْصَارَ ، إِلَى حِذَاءٍ مِنَ الْمُخْمَلِ الْأَزْرَقِ أَيْضًا مُرَصَّعٍ بِالذَّهَبِ وَالدُّرِ ، عِذَاءٍ مِنَ الْمُخْمَلِ الْأَزْرَقِ أَيْضًا مُرَصَّعٍ بِالذَّهَبِ وَالدُّرِ ، إِلَى عِقْدٍ وَأَسَاوِرَ مِن عَالِى الْجَوَاهِرِ ، يَفُوقُ ثَمَنُ الْوَاحِدَةِ إِلَى عِقْدٍ وَأَسَاوِرَ مِن عَالِى الْجَوَاهِرِ ، يَفُوقُ ثَمَنُ الْوَاحِدة مِنْ الْمَاكِ ، بِجَمِيعٍ رِيَاشِهِ وَتُحَفِهِ وَأَلْطَافِهِ . مِنْهَا تَمْنَ قَصْرِ الْمَلِكِ ، بِجَمِيعٍ رِيَاشِهِ وَتُحَفِهِ وَأَلْطَافِهِ . وَحَيْمَا هُمَنَ عَصْرِ الْمَلِكِ ، بِجَمِيعٍ رِيَاشِهِ وَتُحَفِهِ وَأَلْطَافِهِ . وَحَيْمَا هُمَنَ عَصْرِ الْمُلُكِ ، بِجَمِيعٍ رِيَاشِهِ وَتُحَفِهِ وَأَلْطَافِهِ . وَحَيْمَا هُمَتَ بِالْخُرُوجِ وَرَاءَ الْعَاجِبِ النَّذِي أَقْبَلَ يَسْتَدْعِيهَا، وَحِينَا هَمَتْ بِالْخُرُوجِ وَرَاءَ الْعَاجِبِ النَّذِي أَقْبَلَ يَسْتَدْعِيهَا،

سَمِعَتْ مَنْ يَهُمِسُ فِي أُذُنِهَا قَائِلًا ،

- « زَهْرَاءُ ! لَا تَرْكَبِي إِلَّا الْجَوَادَ النَّذِي يُقَدِّمُهُ لَكِ الْمَلِكُ الْجَوَادَ النَّذِي يُقَدِّمُهُ لَكِ الْمَلِكُ الشَّابُ . »

فَالْتَفَتَتْ إِلَى مَصْدَرِ الصَّوْتِ فَلَمْ تَجِدْ أَحَدًا ، فَأَيْـقَنَتْ أَنَّ وَالْتَفَتَتْ أَنَّ وَالْتَوْتُ عَرَّا بَيْهَا ، فَقَالَت ، وَقَالَت ،

« شَكُوًا لَكِ يَاعَرَّا بَتِي . »

وَ قَادَهَا الْحَاجِبُ إِلَى الْبَهُوِ الْكَبِيرِ ، فَلَاقَتْ مَا لَاقَتْهُ أَمْسِ مِنْ إِعْجَابِ النَّاظِرِينَ ، فَنَحَا الْمَلِكُ الشَّابُ نَحْوَهَا ، وَسَارَ مَعَهَا إِلَى الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ ، فَاسْتَقْبَلَاهَا وَأَمْسُكَ بِيدِهَا ، وَسَارَ مَعَهَا إِلَى الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ ، فَاسْتَقْبَلَاهَا أَمْسُكَ بِيدِهَا ، وَسَارَ مَعَهَا إِلَى الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ ، فَاسْتَقْبَلَاهَا أَمْسُكَ الْبَيْقِبَالِ ، وَأَعْرَضَتْ أُخْتَاهَا حَتَى عَنْ تَحِيَّتِهَا عِنْدَمَا شَاهَدَ تَاهَا فِي ذَلِكَ الزِّيِ الْفَاخِرِ الْجَمِيلِ .

وَحَزَّ هٰذَا الْجَفَاءُ فِي صَدْرِ « زَهْرَاءَ » فَارْ تَبَكَتْ ، فَأَنْقَذَهَا الْمَلِكُ لُهُ الْمَاكُ الْمَاكُ الشَّابُ مِنْ مَوْ قِفِهَا ، وَسَأَلَهَا أَنْ تَسْمَحَ لَهُ بِأَنْ يَكُونَ الْمَلِكُ الشَّابُ مِنْ مَوْ قِفِهَا ، وَسَأَلَهَا أَنْ تَسْمَحَ لَهُ بِأَنْ يَكُونَ

رَفِيقَهَا فِي حَفْلِ الصَّيْدِ، فَشَكَرَ ثُهُ كُلَّ الشُّكْوِ.
وَ نَزَلَ الْقَوْمُ بَعْدَ الْغَدَاءِ إِلَى سَاحَةِ الْقَصْرِ لِيَرْ كَبُوا الْجِيَادَ، وَ يَذَهُ مُوا إِلَى الصَّيْدِ فِي الْغَابَاتِ، فَجَاءَ أَحَدُ الْخُجَّابِ بِحِصَانٍ وَ يَذْهَبُوا إِلَى الصَّيْدِ فِي الْغَابَاتِ، فَجَاءَ أَحَدُ الْخُجَّابِ بِحِصَانٍ وَيَذَهُ مَبُوا إِلَى الصَّيْدِ فِي الْغَابَاتِ، فَجَاءَ أَحَدُ الْخُجَّابِ بِحِصَانٍ أَسُودَ جَمِيلٍ، يَبْدُو عَلَيْهِ الْعُنْفُ وَالشَّرَاسَةُ ، وَيَكَادُ السَّائِسَانِ الشَّانِ بِزِمَامِهِ لَا يَقُو يَانِ عَلَى تَهْدِثَتِهِ، فَبَادَرَ الْمَلِكُ الشَّابُ الشَّابُ الْمُلْكُ الشَّابِ الْمُمْلِكُ الشَّابِ اللَّهُ الْمُلْكُ الشَّابِ الْمُلْكُ الشَّابِ اللَّهُ الْمُلْكُ الشَّابِ الْمُلْكُ الشَّابِ الْمُلْكُ الشَّابِ اللَّهُ الْمُلْكُ الشَّابِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الشَّابِ السَّالِ السَّالِي الْمُلْكُ الشَّابِ الْمُلْكُ الشَّالِ السَّالِي الْمُلْكُ الشَّابِ اللَّهُ الْمُلْكُ الشَّالِ اللَّهُ الْمُلْكُ الشَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الشَّالِ اللَّهُ الْمُلْكُ الشَّالِ اللَّهُ الْمُلْكُ الشَّالِ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلِلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُ

- « عَدِّى عَنْ هَذَا الْحِصَانِ يَا أُمِيرَةُ ، فَإِنَّهُ عَنِيفٌ شَرِسٌ، وَرُكُوبَهُ خَطَرٌ مُحَقَّقٌ. »

فَقَالَ الْحَاجِبُ لِلْمَلِكِ الشَّابِ :

- « لَقَدْ أَمَرَ صَاحِبًا الْجَلَالَةِ بِأَلَّا تَرْكَبَ الْأَمِيرَةُ غَيْرَهُ. » فَالْتَفَتَ الْمَلِكُ الشَّابُ إِلَى « زَهْرَاءَ » وَقَالَ لَهَا . فَالْتَفَتَ الْمَلِكُ الشَّابُ إِلَى « زَهْرَاءَ » وَقَالَ لَهَا . - « اِنْتَظِرِى قَلِيلًا يَا عَزِيزَتِى الْأَمِيرَةَ . فَسَوْفَ أَجِيئُكِ بِحَصَانٍ مِنْ أَحْصِنَتِى ، فَحَاذِرِى أَنْ تَرْكَبى هٰذَا . »

وَعَادَ الْمَلِكُ الشَّابُ بَعْدَ دَقَائِقَ قَلِيلَةٍ ، يَقُودُ هُو نَفْسُهُ جَوَادًا أَيْضَ جُلِّلَ ظَهْرُهُ بِسَرْجٍ مِنَ الْمُخْمَلِ الْأَزْدَقِ الْمُرْصَعِ بِالنَّلَالِئِ ، وَفِي فَمِهِ شَكِيمَةٌ مِنَ الذَّهَبِ رُبِط بِهَا الْمُرْصَعِ بِالنَّلَالِئِ ، وَفِي فَمِهِ شَكِيمَةٌ مِنَ الذَّهَبِ رُبِط بِهَا وَمَامٌ مُحَلَّى بِالْأَحْجَادِ الْكَرِيمَةِ ، فَلَمَّا هَمَّتُ « زَهْرَاءُ » زَهْرَاءُ » بِالْمُتِطائِهِ ، رَكَعَ الْجَوَادُ وَلَمْ يَنْهَضْ إِلَّا عِنْدَمَا اسْتَقرَّت فَوْقَ سَرْجِهِ ، بِالْمَتِطائِهِ ، رَكَعَ الْجَوَادُ وَلَمْ يَنْهَضْ إِلَّا عِنْدَمَا اسْتَقرَّت فَوْقَ سَرْجِهِ ، وَقَفَرَ الْمَلِكُ الشَّابُ إِلَى جَوَادِهِ ، وَأَقْبَلَ يَقِفُ بِجُوادِ وَقَفَرَ الْمَلِكُ الشَّابُ إِلَى جَوَادِهِ ، وَأَقْبَلَ يَقِفُ بِجُوادِ « زَهْرَاءَ » . وَرَأَتِ الْكَمِيرَ تَانِ وَأَبُواهُمَا مَا حَدَث ، فَأَكُلَ الْفَضَبُ وَالْحَنَقُ لَعُلُومَهُمْ .

وأَصْدَرَ الْمَلِكُ إِشَارَةَ الرَّحِيلِ ، فَأَطْلُقَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَأَلْسِمَاءُ وَأَلْسِمَاءُ الْعَنَانَ ، فَطَارَتْ بِهِمْ إِلَى الْغَابَاتِ ، أَمَّا « زَهْرَاءُ » وَالْمَلِكُ الشَّابُ فَتَوَقَّفَا فِى أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ عِنْدَ إِحْدَى الْخَمَائِلِ وَالْمَلِكُ الشَّابُ فَتَوَقَّفَا فِى أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ عِنْدَ إِحْدَى الْخَمَائِلِ يَتَحَدَّثَانِ وَيَرْوِى كُلُ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ سِيرَةَ حَيَاتِهِ . وَانْتَهَى حَفْلُ الصَيَّدِ عِنْدَ الْأَصِيلِ ، وَرَجَعَ الْمَدْعُوونَ إِلَى وَانْتَهَى حَفْلُ الصَيَّدِ عِنْدَ الْأَصِيلِ ، وَرَجَعَ الْمَدْعُوونَ إِلَى وَانْتَهَى حَفْلُ الصَيَّدِ عِنْدَ الْأَصِيلِ ، وَرَجَعَ الْمَدْعُوونَ إِلَى



الْقَصْرِ فَعَادَا مَعَهُمْ ، وَاخْتَلَى كُلُّ مَدْعُوِّ فِى غُرْفَتِهِ يَسْتَرِيحُ الْقَصْرِ فَعَادَا مَعَهُمْ ، وَاخْتَلَى كُلُّ مَدْعُوِّ فِى غُرْفَتِهِ يَسْتَرِيحُ وَيَتَأَهَّبُ لِلسَّهْرَةِ الرَّاقِصَةِ .

وَصَعَدَت « زَهْرَاءُ » إِلَى غُرْفَتِهاً فِي السَّطْحِ ، وَخَلَعَتْ مَلَابِسَهَا فَرَأْتُ كُلَّ قِطْعَةً مِنْهَا ، وَكُلَّ حِلْيَةً ، تَسِيرُ وَحَدَّهَا إِلَى صُنْدُوق الْعَاجِ وَ تَسْتَقِرُ فِيهِ ، وَبَعْدَ أَنِ اسْتَرَاحَتْ «زَهْرَاءُ» قَلِيلًا ، قَامَت تُعَاوِدُ ارْتِدَاءَ مَلَابسِها اسْتِعْدَادًا لِلذَّهَابِ إِلَى مَأْدُبَةِ الْعَشَاءِ، وَلَكُنْ أَيلِيقٌ أَنْ تَذْهَبَ إِلَيْهَا فِي حُلَّةِ الْفُرْسَانِ ؟ فَمَا كَادَتْ تُفَكِّرُ فِي هٰذَا الْأَمْرِ ، حَتَّى لَمَحَتْ فِي زَاوِيَةٍ مِن ۚ زَوَايَا الْغُرُ ۚ فَةِ صُنْدُ وقًا جَدِيدًا ، فَخَفَّتْ إِلَيْهِ وَفَتَحَتُّهُ ، فَبَهَرَهَا مُخْتُواهُ ، فَقَدْ كَانَ فِيهِ ثُوْبٌ جَدِيدٌ، وَحُلَى " جَدِيدَةٌ أَغْلَى وَأَ ثُمَنُ وَأَبْهَى مِثَمَا سَبَقَ أَنْ لَبِسَتْهُ وَتَحَلَّتْ بِهِ. فَشَكَرَتُ عَرَّابَتَهَا فِي سِرَّهَا ، وَأَ تَمَّتُ زِينَتَهَا ، وَنَزَلَتُ إِلَى الْبَهُو الْكَبِيرِ فَأَثَارَتُ فِي الْحَاضِرِينَ نَفْسَ شُعُورِ الْإِعْجَابِ

وَالْإِسْتِحْسَانِ ، وَأَذْ كَتْ فِى تُقلُوبِ وَالِدَيْهَا وَشَقِيقَتَيْهَا سَعِيرًا مِنْ فَالْاِسْتِحْسَانِ ، وَأَذْ كَتْ فِى تُقلُوبِ وَالْدَيْهَا وَشَقِيقَتَيْهَا سَعِيرًا مِنْ نَارِ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ ، فَحَزِنَتْ « زَهْرَاءُ » حُزْنًا شَدِيدًا ، وَشَقَ عَلَيْهَا أَكْلا يُبَادِلَهَا أَهْلُهَا حُبًّا بِحُبِّ .

وَجَلَسَ الْمَلِكُ الشَّابُ إِلَى الْمَائِدَةِ بِجَانِبِهَا كَعَادَتِهِ، وَأَخَذَ يُرَوَّحُ عَمَّا لَمَسَهُ فِيهَا مِنْ كَا بَةٍ ، وَأَنْهَى إِلَيْهَا أَنَّهُ يَعْتَزِمُ أَنْ يَطْلُبُ يَدَهَا فِي الْحَالِ مِنْ أَبَوَيْهَا ، فَرَجَتْ مِنْهُ أَنْ يُمْهِلَهَا إِلَى غَدِ اِلتَسْتَشِيرَ عَرَّا بَتَهَا وَتَنْقُلَ إِلَيْهِ جَوَابَهَا. وَبَدَأَ الْحَفْلُ الرَّاقِصُ بَعْدَ النَّعَشَاءِ ، وَرَقَصَتْ فِيهِ أُخْتَاهَا « شَقْرًاءُ » و « حَمْرًاءُ » رَقْصًا جَمِيلًا ، لِأَنَّهُمَا كَانَتَا تَتَلَقَّيَانِ الدُّرُوسَ فِي هٰذَا الْفَنِّ مُنْذُ نَحْوِ عَشْرِ سَنَوَاتٍ . وَكَانَتَا تَحْسَبَانِ أَنَّ شَقِيقَتَهُمَا « زَهْرَاءَ » لَا تَعْرِفُ الرَّقْصَ، فَأْرَادَتَا أَنْ تُخْجَلَاهَا أَمَامَ الْخُضُورِ ، فَطَلَبَتَا إِلَيْهَا أَنْ تَرْقُصَ فَتَمَنَّعَتْ ، فَازْدَادَتَا إِلْحَاحًا وَإِصْرَارًا بُغْيَةً تَحْقِيرِهَا ، وَانْضَمَّتِ الْمَلِكَةُ إِلَيْهِمَا وَأَمَرَتْ « زَهْرَاءَ » بِأَنْ تَرْقُصَ . فَأَذْعَنَتْ « زَهْرَاءُ » لِأَمْرِ وَالِدَتِهَا فَرَقَصَتْ ، وانْتَزَعَتْ بِفَنِهَا الْجَمِيلِ ، وَرَشَاقَتِهَا السَّاحِرَةِ ، وَجَمَالِهَا الْوَضَّاحِ ، إِعْجَابَ الْقَوْمِ أَجْمَعَ ، فَهَلَّلُوا لَهَا وَكَبَرُوا، حَتَّى وَدَّتْ شَقِيقَتَاهَا لُو انْقَضَّتًا عَلَيْهَا وَأَشْبَعَتَاهَا لُولًا وَرَكُبَرُوا، حَتَّى وَدَّتْ شَقِيقَتَاهَا لُو انْقَضَتَا عَلَيْهَا وَأَشْبَعَتَاهَا لُولًا وَرَكُبَرُوا، حَتَّى وَدَّتْ شَقِيقَتَاهَا لُو انْقَضَتَا عَلَيْهَا وَأَشْبَعَتَاهَا لُولًا وَرَكُبَلًا.

وَلاحَظَ الْمَلِكُ وَالْمَلِكَةُ عَلَى ابْنَتَيْهِمَا تَوْرَتَهُمَا الْعَنِيفَة، فَأَشَارَا عَلَيْهِمَا بِالْهَدُوءِ، وَهَمَسَا فِي مِسْمَعِهِمَا قَائِلَيْنَ؛ حَذَادِ مِن فَطَسَبِ الْجِنِيَّةِ ، وصَبْرًا فَعَدًا هُوَ الْيَوْمُ الْأَخِيرُ . فَضَبِ الْجِنِيَّةِ ، وصَبْرًا فَعَدًا هُوَ الْيَوْمُ الْأَخِيرُ . وَانْتَهَى الْحَفَلُ وَأُوى كُلُّ إِلَى مَخْدَعِهِ ، وَعِنْدَمَا أَطْفَأَت وَانْتَهَى الْحَفَلُ وَأُوى كُلُّ إِلَى مَخْدَعِهِ ، وَعِنْدَمَا أَطْفَأَت « زَهْرَاءُ » الشَّمْعَة الَّتِي تُضِيء عُرْفَتَهَا ، وَاسْتَلْقَتْ إِلَى سَرِيرِهَا ، هَتَفَتْ تُنَاجِي عَرَّا بَتَهَا وَهِي تَقُولُ بِصَوْتٍ يُشْبِهُ الْهَمْسَ : هَنَاجِي عَرَّا بَتِهَا وَهِي تَقُولُ بِصَوْتٍ يُشْبِهُ الْهَمْسَ : - « يَا عَرَّا بَتِهَا وَهِي تَقُولُ بِصَوْتٍ يُشْبِهُ الْهَمْسَ : - « يَا عَرَّا بَتِهَا وَهِي الْجَوَابِ أَطِعْكِ مَهُمَا يَكُنْ ا » لِلْمَلِكِ الشَّابِ الشَّابِ عَلَى عَلَى الْجُوابِ أَطِعْكِ مَهُمَا يَكُنْ ا » لِلْمَلِكِ الشَّابِ الشَّابِ ؟ أَمْلِي عَلَى الْجُوابَ أَطِعْكِ مَهُمَا يَكُنْ ا »

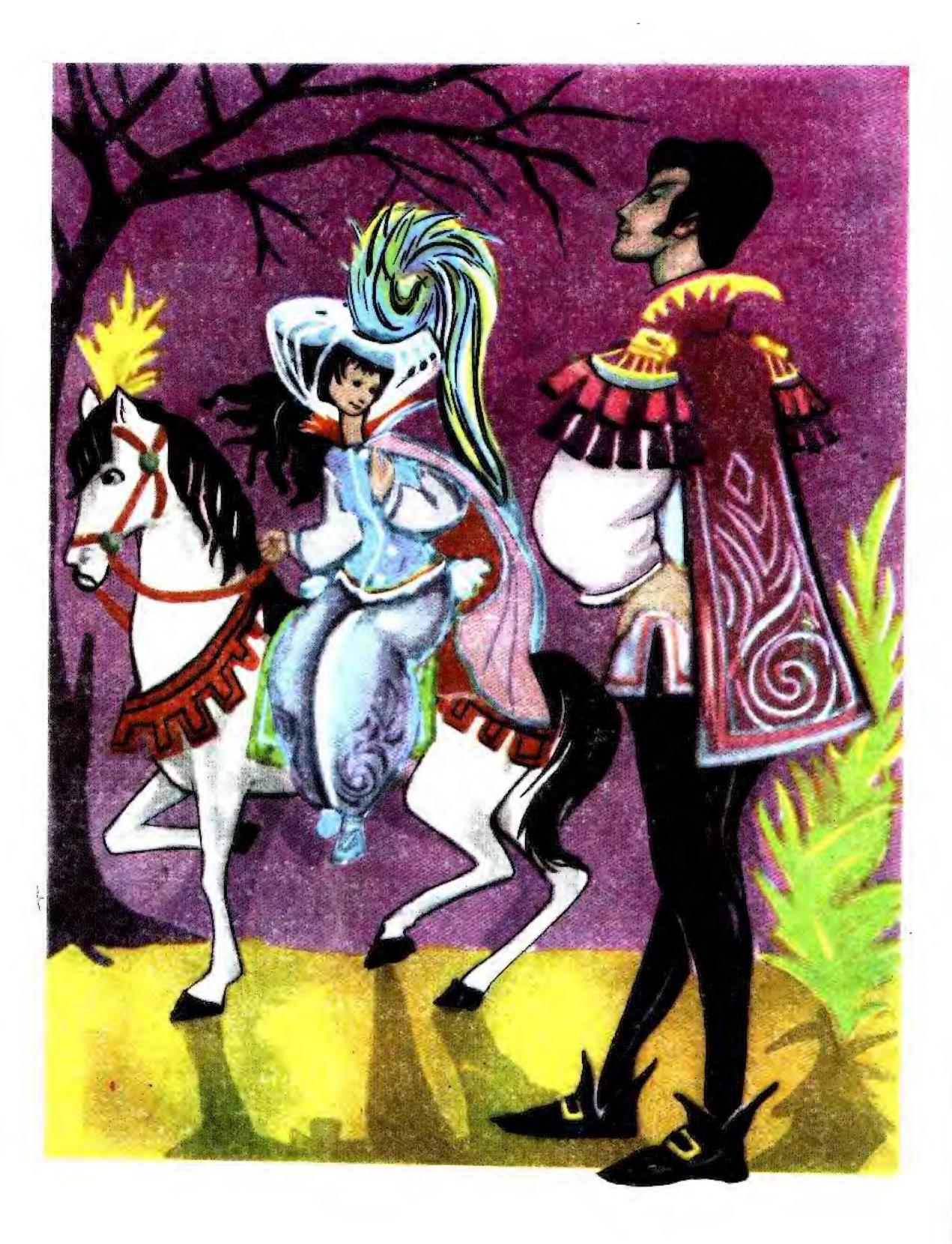

فَرَدُّتِ الْعَرَّابَةُ بِصَوْتِهَا الْحُنُونِ قَائِلَةً:

- « اِقْ بَلِي طَلَبَهُ يَا عَزِيزَتِي يَا " زَهْرَاءُ " فَأَنَا الَّتِي وَبَرْتِي مَا " زَهْرَاءُ " فَأَنَا الَّتِي وَبَرْتِي وَالْمَالُ وَالْحَبْتُ إِلَى أَبِيكِ بِدَعْوَتِكِ وَبَرْتُ هَٰذَا الزَّوَاجَ ، وَأَنَا الَّتِي أَوْحَيْتُ إِلَى أَبِيكِ بِدَعْوَتِكِ لِاَ هَاءَكِ بِالْمَلِكِ الشَّابِ . » لاُبَيِّرَ لِقَاءَكِ بِالْمَلِكِ الشَّابِ . »

فَشَكَرَ ثُهَا « زَهْرَاءُ » ، وَغَرِقَتْ فِى سُبَاتٍ عَمِيقٍ .

## في الْيَوْمِ الثَّالِثِ

رَيْمَ كَانَتْ « زَهْرَاءُ » نَائِمَةً نَوْمًا هَادِئًا ، مُسْتَسْلِمَةً إِلَى السُّخْطُ فِى الْأَحْلَامِ الْجَمِيلَةِ ، كَانَ أَبُواهَا وَأُخْتَاهَا يَغْلِى السُّخْطُ فِى صُدُورِهِمْ ، فَقَدِ اجْتَمَعُوا بَعْدَ الْحَفْلِ ، وَعَادُوا يَتَشَاجَرُونَ . صَدُورِهِمْ ، فَقَدِ اجْتَمَعُوا بَعْدَ الْحَفْلِ ، وَعَادُوا يَتَشَاجَرُونَ . وَلَكِنْ يَقِي لَهُمْ أَمَلُ وَاحِدٌ فِى التَّخَلُسِ مِنْ « زَهْرَاءَ » ذٰلِكَ هُوَ سِبَاقُ الْمَرْكَبَاتِ النَّذِي سَيَجْرِي فِى الْيَوْمِ التَّالِي . هُوَ سِبَاقُ الْمَرْكَبَاتِ النَّذِي سَيَجْرِي فِى الْيَوْمِ التَّالِي . وَكَانَ بَرْ نَامِجُ السِّبَاقِ يَقْضِى بِأَنْ تَقُودَ كُلُلُ امْرَأَةً وَكَانَ بَرْ نَامِجُ السِّبَاقِ يَقْضِى بِأَنْ تَقُودَ كُلُلُ امْرَأَةً مَوْكَانَ بَرْ نَامِجُ السِّبَاقِ يَقْضِى بِأَنْ يَخْتَارُوا «لِزَهْرَاءَ» مَرْكَبَةً يَجُرُهُا جَوَادَانِ ، فَبَيَّتُوا الْعَزْمَ عَلَى أَنْ يَخْتَارُوا «لِزَهْرَاء» مَرْكَبَةً يَجُرُهُا جَوَادَانِ ، فَبَيَّتُوا الْعَزْمَ عَلَى أَنْ يَخْتَارُوا «لِزَهْرَاء» مَرْكَبَةً يَجُرُهُا جَوَادَانِ ، فَبَيَّتُوا الْعَزْمَ عَلَى أَنْ يَخْتَارُوا «لِزَهْرَاء» مَرْكَبَةً يَجُرُهُا جَوَادَانِ ، فَبَيَّتُوا الْعَزْمَ عَلَى أَنْ يَخْتَارُوا «لِزَهْرَاء»

مَرْكَبَةً عَالِيَةً بِغَيْرِ حَوَاجِزَ، وَجَوَادَيْنِ عَنِيفَيْنِ غَيْرِ مُرَوَّضَيْنِ. وَصَحَتْ « زَهْراءُ » فِي الصَّبَاحِ بَسَّامَةً مُبْتَهِجَةً ، وَقَامَتْ تَرْ تَدِي ثُوْبَهَا ، فَإِذَا هُنَاكَ صُنْدُوقَ جَدِيدٌ مِنَ الْعَاجِ ، فِيهِ حُلَّةٌ وَجَوَاهِرُ جَدِيدَةٌ لَمْ تَقَعَ الْعَيْنُ عَلَى أَجْمَلَ مِنْهَا وَلَا أَبْهَى ، فَتَزَيَّنَتْ بِهَا ، وَنَزَلَتْ إِلَى الْبَهُو الْكَبِيرِ ، فَلَقِيَتْ فِيهِ الْمَلِكَ الشَّابُّ يَـنْتَظِرُهُمَا عَلَى أُحَرُّ مِنَ الْجَمْرُ ، فَسَارَعَ إِلَيْهَا وَسَأَلُهَا ؛ - « مَاذَا قَالَتْ لَكِ عَرَّابَتُكِ؟ وَمَا جَوَابُكِ يَا أُمِيرَ فِي الْعَزِيزَةَ ؟ » - « هُوَ الْجُوَابُ النَّذِي يُملِيهِ عَلَى ۖ فُوَادِي . . . إِنِي لَسَعِيدَةٌ بِأَنْ أَشَاطِرَكَ الْحَيَاةَ يَا أَمِيرِي الْعَزِيزَ. • - « شُكْرًا لَكِ وَأَلْفَ شُكْرِ ، وَسَوْفَ أَطْلُبُ يَدَكِ مِنْ أُبِيكِ يَا أُمِيرَتِى الْعَزِيزَةَ ، بَعْدَ الْعَوْدَةِ مِنْ سِبَاقِ الْمَرْكَبَاتِ. وَاسْمَحِي لِي يَا أُمِيرَتِي أَنْ نَعْقِدَ زَوَاجَنَا فِي هٰذَا الْيَوْمِ تَفْسِهِ ، فَأَصْحَبَكِ إِلَى مَمْلَكَتِي وَأُنْقِذَكِ مِن اسْتِبْدَادِ أَهْلِكِ . »

قَتَرَدَّدَتْ « زَهْرَاءُ » فِي الْجُوَابِ ، وَلَكُنِهَا سَمِعَتْ صَوْتَ الْجُنِتَيَةِ يَقُولُ لَهَا : « إِقْبَلِي » ، وَسَمِعَ الْمَلِكُ الشَّابُ الصَّوْتَ نَفْسَهُ يَهِمْسِ فِي أَذُنِهِ وَيَقُولُ : « عَجِّلْ فِي الزَّوَاجِ ، وَاطْلُبْ يَمْمُسِ فِي أَذُنِهِ وَيَقُولُ : « عَجِّلْ فِي الزَّوَاجِ ، وَاطْلُبْ يَدَهَا مِن أَبِيها دُونَ تَأْخِيرٍ ، فَحَيَاةُ « زَهْرَاءَ » فِي خَطْرٍ ، وَلَنْ يَدَهَا مِن أَبِيها دُونَ تَأْخِيرٍ ، فَحَيَاةُ « زَهْرَاءَ » فِي خَطْرٍ ، وَلَنْ أَسْمَلٍ مَنْذُ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي هَذَا الْمَسَاءِ . »

فَارْ تَعَدَ الْمَلِكُ الشَّابُ ، وَأَفْضَى إِلَى ﴿ زَهْرَاءَ ﴿ بِمَا سَمِعَ فَقَالَتْ لَهُ ؛

- «عَلَيْنَا أَلَّا نُغْفِلَ هٰذَا الْتَحْذِيرَ ، فَمَصْدَرُهُ وَلَا شَكَ عَرَّا بَتِي . » وَحَانَ مَوْعِدُ السِّبَاقِ ، فَكَانَ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يَرْكَبُوا الْخُيُولَ ، وَعَلَى الرِّجَالِ أَنْ يَرْكَبُوا الْخُيُولَ ، وَعَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَسُقْنَ الْمَرْكَبَاتِ .

وَجِيءَ بِالْمَرْكَبَةِ النَّتِي أَمَرَتِ الْمَلِكَةُ أَنْ تَرْكَبَهَا ﴿ زَهْرَاهُ ﴾، وَجِيءَ بِالْمَرْكَبَهَ النَّي أَمَرَتِ الْمَلِكَةُ أَنْ تَرْكَبَهَا ﴿ زَهْرَاهُ ﴾، وَلَكِنْ الشَّابُ فَوَ ثَبَتْ إِلَيْهَا مِنْهَا الْمَلِكُ الشَّابُ فَوَ ثَبَتْ إِلَيْهَا ، وَلَكِنْ السَّابُ عَانَ مَا أَنْزَلَهَا مِنْهَا الْمَلِكُ الشَّابُ



وَهُوَ يَقُولُ :

- « لَنْ تَسُوقِي هٰذِهِ الْمَرْكَبَةَ يَا سُمُوَّ الْأَمِيرَةِ ، اُنْظُرِي إِلَى الْجَوَّادَيْنِ . . . . »

ونَظَرَت « زَهْرًاءُ » إِلَى الْجَوَادَيْنِ فَرَأَت كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِحَوَافِرِهِ ، وَيَقْفِرُ بِقَائِمَتَيْهِ فِى الْهَوَاءِ ، وَيَقْفِرُ بِقَائِمَتَيْهِ فِى الْهَوَاءِ ، وَيَقْفِرُ بِقَائِمَتَيْهِ فِى الْهُوَاءِ ، وَيَعْفِرُ بِقَائِمَتَيْهِ فِى الْهُوَاءِ ، وَيَعْفِرُ بِقَائِمَتَيْهِ فِى الْهُوَاءِ ، وَيَعْفِرُ بَقَائِمَتَيْهِ فِى الْهُوَاءِ ، وَيَعْفِرُ بَقَائِمَكُنُ الْجَوَّ حَمْعَمَةً وَصَهِيلًا ، يَكَادُ لَا يَقُوى أَرْبَعَة مِنَ السَّوَّاسِ الْمُمْسِكِينَ بِهِ عَلَى كَبْحِ جِمَاحِهِ .

وَسَمِعَ النَّاسُ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ سَائِسًا صَغِيرًا جَمِيلَ الْوَجْهِ وَالْهِنْدَامِ ، يَصِيحُ بِصَوْتٍ عَذْبٍ ، مَرْكَبَةُ الْأَمِيرَةِ "زَهْرَاء" . وَرَأُوا عَلَى الْأَثَرِ مَرْكَبَةً صَغِيرَةً مَصْنُوعَةً مِنَ الصَّدَفِ وَرَأُوا عَلَى الْأَثَرِ مَرْكَبَةً صَغِيرَةً مَصْنُوعَةً مِنَ الصَّدَفِ وَاللَّوْلُو ، يَجُرُهُا جَوَادَانِ أَبْيضَانِ مُطَهَمَانِ ، قُدَّ لِجَامُهُمَا وَرَسَنُهُمَا مِنَ مُحُمُّمَلِ الْأَصْفَرِ الْمُطَعَم بِالزَّمُو وَالْيَاقُوتِ . وَاليَّاقُوتِ . وَسَمِعَ الْمَلِكُ الشَّابُ الْجِنِيَّةَ تَهْتِفُ فِي أُذُنِهِ وَاليَّاقُوتِ . وَسَمِعَ الْمَلِكُ الشَّابُ الْجِنِيَّةَ تَهْتِفُ فِي أُذُنِهِ قَائِلَةً ،

- « أُتُوكُ " زَهْ رَاءً " تَو كَبُ هَاذِهِ الْمَر ْ كَبَةَ ، فَإِنَّهَا وَالْجُوَادَيْنِ هَدِيَّة " مِنِي ، وَا تَبَعْهَا حَيْثُمَا سَارَت ، فَلَمْ يَبْقَ لِى وَالْجُوَادَيْنِ هَدِيَّة مِنِي ، وَا تَبَعْهَا حَيْثُمَا سَارَت ، فَلَمْ يَبْقَ لِى إِلَا بِضْعُ سَاعَاتٍ أَر ْ عَاهَا فِيهَا ، وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ " زَهْرًاءُ " إِلَّا بِضْعُ سَاعَاتٍ أَر ْ عَاهَا فِيها ، وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ " زَهْرًاءُ " فِي مَمْلَكَتِكَ قَبْلَ هُبُوطِ اللَّيْلِ . »

وَسَاعَدَ الْمَلِكُ الشَّابُ « زَهْرَاءَ » عَلَى الصُّعُودِ إِلَى الْمَرْ كَبَةِ ، وَامْتَطَى ثُهُوَ صَهُوَةً جَوَادِهِ ، وَبَدَأَ السِّبَاقُ ، فَانْطُلَقَتِ الْمَرْ كَبَاتُ وَالْجِيَادُ ، وَجَرَى الْمَلِكُ الشَّابُ فِي مُعَاذَاةٍ مَرْكَبَةِ « زَهْوَاءَ » ، وَ فِي أَثْنَاءِ السِّبَاقِ ، حَاوَلَتْ مَرْكَبَتَانِ ضَخْمَتَانِ ثَقِيلَتَانِ ، تَرْكُبُهُمَا سَيدَ تَانِ مُتَلَثِّمَتَانِ ، أَنْ تَسْبِقًا مَرْكَبَةَ « زَهْرَاءَ » ، فَاتَّقَضَّتْ إِحْدَا هُمَا عَلَيْهَا ، وَصَدَمَتْهَا صَدْمَةً عَنِيفَةً ، كَانَ يُمْكُنُ أَنْ تُحَوِّلُهَا إِلَى قِطَعِ مُتَنَاثِرَةٍ ، لَوْلاَ أَنَّ مَرْكَبَةَ «زَهْرَاءَ» كَانَتْ مِنْ صُنْعِ الْجِنِيَّةِ ، فَتَحَطَّمَتْ الْمَرْكَبَةُ الثَّقِيلَةُ ، وَسَقَطَتُ مِنْهَا السَّيّدَةُ الْمُلَثَّمَةُ ، وَ تَلَقَّفَتْهَا الْحِجَارَةُ وَالتُّرَابُ .

وَ نَظُرَتُ « زَهْرَاءُ » إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُمَدَّدَةِ عَلَى الْأَرْض ، فَعَرَفَتْ فِيهَا أُخْتَهَا « شَقْرَاءَ » ، فَهَمَّتْ بأَنْ تَقِفَ مَرْكَبَتَهَا التَخِفَ إِلَى نَجْدَتِهَا ، وَالْكُنْ أَطْبَقَتْ عَلَيْهَا فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ الْمَرْ كَبَةُ الثَّقِيلَةُ الثَّانِيَةُ ، وَصَدَمَتْهَا صَدْمَةً أَعْنَفَ وَأَقْوَى ، فَلَقِيَتُ هَٰذِهِ الْمَرْكَبَةُ مُصِيرَ الْمَرْكَبَةِ الْأُولَى ، وَسَقَطَتْ سَا تُقَتُهَا مُتَمَرَ عَةً فِي التُّرَابِ ، فَحَمْلَقَتْ « زَهْرَاءُ » فِيهَا فَإِذَا ِهِيَ أُخْتُهَا « حَمْرًاءُ » ، فَوَقَفَتْ مَرْكَبَتَهَا وَتَأَهَّبَتْ لِلنُّزُولَ حَتَّى تُنْجِدَ شَقِيقَتَيْهَا ، فَاسْتَوْقَفَهَا الْمَلِكُ الشَّابِ وَهُوَ يَقُولُ لَهَا إِنَّ أُخْتَيْهَا الْمُتَـامِرَ تَيْن عَلَيْهَا ، لَا تَسْتَحِقَّانِ النَّجْدَةَ ، ثُمَّ سَمِعَا هُمَا الإُثنَانِ صَوْتَ الْجِنِّيَّةِ يَقُولُ :

- « تَابِعاً الْمَسِيرَ ، فَالْمَلِكُ مُسَارِعٌ إِلَيْكُما هُوَ وَجَماعَةٌ مِنْ رِجَالِهِ لِيَقْتَلَكُما مَعًا ، فَالْوَقْتُ النَّذِي أَسْتَطِيعُ أَنْ مِنْ رِجَالِهِ لِيَقْتَلَكُما مَعًا ، فَالْوَقْتُ النَّذِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَحْرُسَكُما فِيهِ أَصْبَحَ ضَيِقًا، وَالشَّمْسُ سَوْفَ تَغِيبُ بَعْدَ سَاعَاتٍ أَحْرُسَكُما فِيهِ أَصْبَحَ ضَيِقًا، وَالشَّمْسُ سَوْفَ تَغِيبُ بَعْدَ سَاعَاتٍ

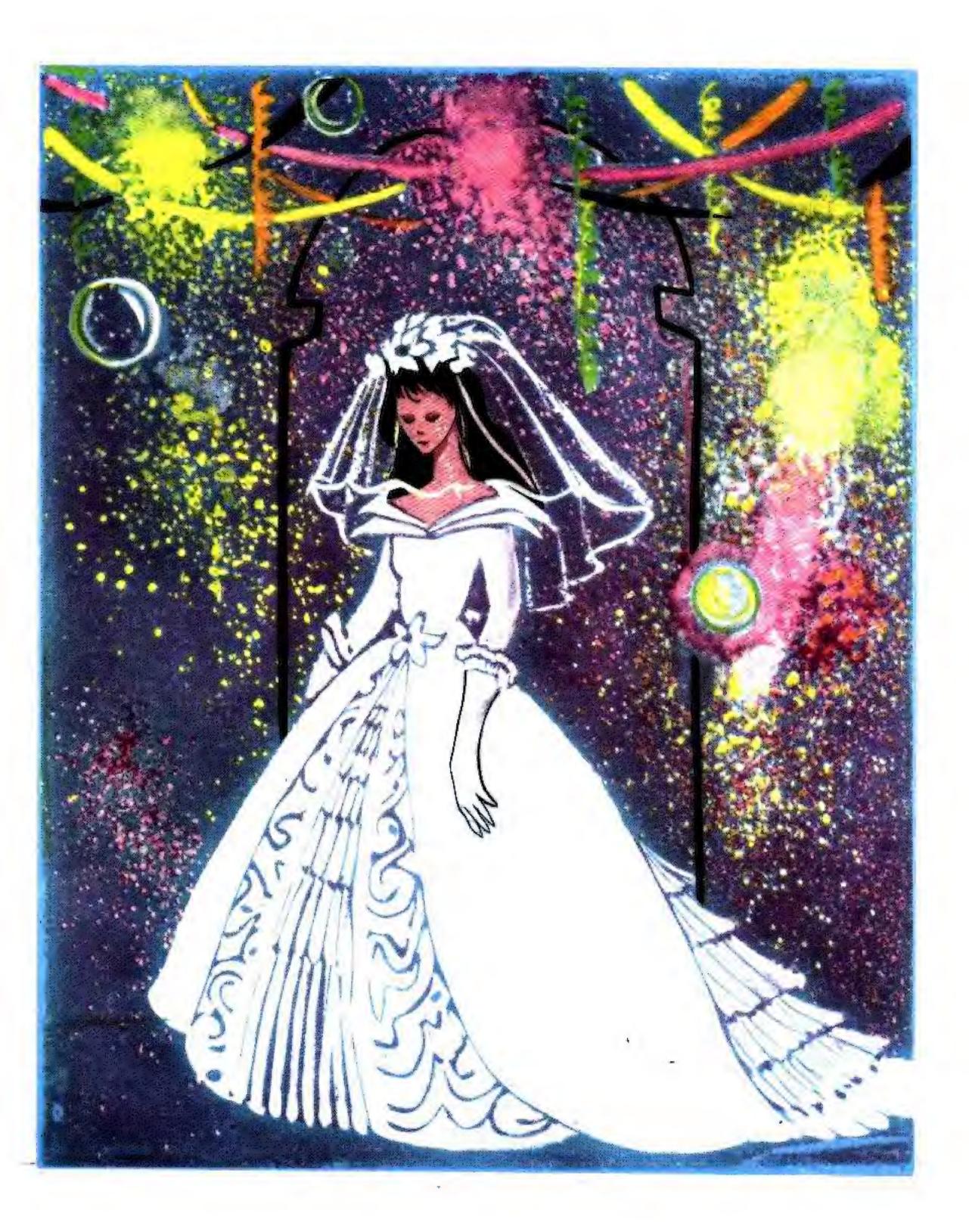

قَلِيلَةٍ ، فَاثْرُكُ أَيُّهَا الْمَلَكُ الشَّابُ جَوَادَكَ ، وَارْكُ أَنْتَ وَارْكُ أَنْتَ وَارْكُ أَنْتَ وَرَ

فَقَفَزَ الْمَلِكُ الشَّابُ إِلَى الْمَرْكَبَةِ بِجِوَارِ « زَهْرَاءَ » ، وَأَرْخَيَا الْعِنَانَ لِلْجَوَادَيْنِ فَطَارَا بِهِمَا طَيْرَانًا ، وَلَمْ يَقُو وَالِدُ هُ وَهُرَاءَ » وَلاَ رِجَالُهِ الْمُسَلَّعُونَ عَلَى اللَّحَاقِ بِهِمَا، فَأَنَّى لَهُمْ أَنْ يَلْحَقُوا بِمَرْكَبَةٍ يَسِيرُ بِهَا جَوَادَانِ مِنَ الْجِينِ ، وَمَا هِيَ إِلَا سَاعَة وَبَعْضُ سَاعَة حَتَّى وَصَلَا إِلَى قَصْرِ الْمَلِكِ الشَّابِ ، فَرَأَيَاهُ سَاعَة وَادَانِ مِنَ الْجُدَمُ وَالْحَشَمُ ، وَالْأَثْوَادِ ، وَقَدِ ازْدَحَمَ الْخُدَمُ وَالْحَشَمُ ، وَالْأَثُونُونَ وَالْحَشَمُ ، وَالْأَثْوَادِ ، وَقَدِ ازْدَحَمَ الْخُدَمُ وَالْحَشَمُ ، وَالْأَثُونُونَ وَالْحَشَمُ ، وَالْحُشَمُ ، وَالْحُرُونَ وَالْحَجَّابُ ، وَرِجَالُ البَّلَاطِ جَمِيعُهُمْ عِنْدَ الْبَابِ ، يَنْتَظِرُونَ مَلِيكَهُمُ الْمُحَوِّدِ ، وَقَرُوسَهُ الْجُمِيلَة .

وَ بَرَزَتْ لَهُمَا الْجِنِيَّةُ فِى طَلِيعَةِ الْمُسْتَقْبِلِينَ وَقَالَتْ وَاللَّهُ الْمُسْتَقْبِلِينَ وَقَالَتْ اللَّمَالِكِ الشَّابِ :

- « أَهْلًا وَسَهْلًا بِكَ فِي مَمْلَكَتِكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ الْجَمِيلُ!

لَقَدُ أَعْدَدْتُ كُلَّ شَيْءٍ لِحَفْلُ زَوَاجِكُماً ، فَاصْحَبْ " زَهْرَاءَ إِلَى غُرْ فَتِهَا لِتُبَدِّلَ مَلَابِسَهَا، وَسَوْفَ أَشْرَحُ لَكَ فِي أَ ثَنَاءِ ذُلِكَ ، حَوَادِثَ هٰذَا الْيَوْم ، فَمَا زَالَ لَدَىَّ سَاعَة مِنَ الْزَمَنِ .» فَمَشَى الثَّلَاثَةُ إِلَى غُرْفَةٍ جَميلَةٍ أَنِيقَةٍ فَاخِرَةِ الرَّيَاشِ ، وَلَقِيتُ «زَهْرَاءُ» فِيها عَدَدًا مِنَ الوَصِيفَاتِ سَوْفَ يَقُمنَ عَلَى خِدْمَتِها، ثُمَّ خَرَجَتُ الْجِنِيَّةُ وَالْمَلِكُ الشَّابُ وَهِي تَقُولُ « لِزَهْرَاءَ » : - « سَأْعُودُ إِلَيْكِ بَعْدَ قَلِيلِ ، فَدَقَا تُقِي مَعْدُودَة . » وَخَرَجَت مَعَ الْمَلِكِ الشَّابِ وَقَالَت لَهُ : \_ « قَبْلَ أَنْ أُصِلَ إِلَى هُنَا عَاقَبْتُ أَهْلَ " زَهْرَاءَ " جَمِيعًا ، فَقَدْ شَفَيْتُ "شَقْرَاءَ " وَ "حَمْرَاءً" مِنْ جِرَاحَاتِهِماً ، وَلَلْكُنْ تَرَكَّتُ أَثْرَ تِلْكَ الْجِرَاحِ فِي وَجْهَيْهِماً ، وَحَوَّلْتُ ثِيابَهُمَا الْفَاخِرَةَ إِلَى أَ ْطُمَارٍ ، وَزَوَّجْتُهُمَا سَائِسَيْنِ مِنْ أَغْلَظِ السُّوَّاسِ كَبِدًا ، يُسِيثَانِ مُعَامَلَتُهِمَا وَيَنْهَالَآنِ عَلَيْهِمَا بِالضَّرْبِ ، إِلَى أَنْ تَتَأَدَّبَا وَ تَتَحَلَّيَا

بِمَـكَادِمِ الْأَخْلَاقِ .

أَمَّا الْملِكُ وَالْمَلِكَةُ فَقَدْ مَسَخْتُهُمَا حِمَارَيْنِ لِيُكَفِّرًا عَنْ قَسْوَتِهِمَا وَعَنْ جَرِيمَةِ الاغْتِيَالِ التِّي دَبَّرَاهَا ، وَلَقَدْ نَقَلْتُهُمْ فَسُوتِهِمَا وَعَنْ جَرِيمَةِ الاغْتِيَالِ التِّي دَبَّرَاهَا ، وَلَقَدْ نَقَلْتُهُمْ جَمِيعًا إِلَى مَمْلَكَتِكَ ، لِيَسْمَعُوا بِآذَانِهِمْ ثَنَاءَ النَّاسِ عَلَيْكَ جَمِيعًا إِلَى مَمْلَكَتِكَ ، لِيَسْمَعُوا بِآذَانِهِمْ ثَنَاءَ النَّاسِ عَلَيْكَ وَعَلَى " زَهْرًاءً ".

وَرَجَائِي أَنْ تَكُنُّمَ عَنْ " زَهْرَاءَ " الْقِصَاصَ الذِّي أَنْزَلْتُهُ بِأَبَوَيْهَا وَشَقِيقَتَيْهَا ، حَتَّى لَا يُعَلِّرَ عَلَيْهَا صَفَاءَ سَعَادَتِها . »

فَشَكَرَهَا الْمَلِكُ الشَّابُ ، وَوَعَدَهَا بِكِتْهَانِ السِّرِ ، وَذَهَبَا مَعًا إِلَى "زَهْرَاءَ" فَوَجَدَاهَا قَدِ ارْتَدَتْ ثَوْبَ الْعُرْسِ النَّذِي أَعَدَّتُهُ لَهَا الْجِنِيَةُ ، وَكَانَ أَرْوَعَ مِمَّا يُصَوِّرُ هُ الوَهُمُ وَالْخَيَالُ ، فَوَقَفَ الْمَلِكُ الشَّابُ مَشْدُوهًا بِجَمَالِ « زَهْرَاءَ » ، فَقَالَتْ الْجِنِيَّةُ ، الْمَلِكُ الشَّابُ مَشْدُوهًا بِجَمَالِ « زَهْرَاءَ » ، فَقَالَتْ الْجِنِيَّةُ ، الْمَلِكُ الشَّابُ مَشْدُوهًا بِجَمَالِ « زَهْرَاءَ » ، فَقَالَتْ الْجِنِيَّةُ ، الْمَلِكُ الشَّابُ مَشْدُوهًا بِجَمَالِ « زَهْرَاءَ » ، فَقَالَتْ الْجِنِيَّةُ ، الْمَلِكُ الشَّابُ مَشْدُوهًا بِحَمَالُ هِ وَهُوكَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فِي خِلَالِهَا كُلُّ قُوَّةِ سِحْرِي، ذَلِكَ قَانُونَنَا وَكَلَا مَحِيدَ لَنَا عَنْهُ . وَ تَأْبُّطَ الْمَلِكُ الشَّابُ فِرَاعَ عَرُوسِهِ ، وَنَزَلا إِلَى قَاعَةِ الْعَرْشِ تَتَقَدَّمُهُمَا الْجِنِّيَّةُ ، وَهُنَاكَ تَمَّ عَقْدُ الزَّوَاجِ بِجَمِيعِ

مَرَاسِمِهِ ، وَاخْتَفَتْ الْجِنِّيَّةُ بَعْدَهُ عَنِ الْأَنْظَارِ .

وَشَاءَتِ الْجِنِيَّةُ أَنْ تُمْعِنَ فِى تَكْرِيمِ زَهْرَاءَ » وَإِدْخَالِ السُّرُودِ عَلَى قَلْبِهَا ، فَنَقَلَتْ إِلَى مَمْلَكَةِ الْمَلِكِ الشَّابِ، الْمَزْرَعَةُ النَّتِي عَاشَتْ فِيهَا « زهْرَاءُ » وَ تَرَعْرَعَتْ ، وَ نَقَلَتْ مَعَهَا جَمِيعَ سُكُنَّا نِهَا ، وَجَعَلَتْهَا فِی جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِ حَدِيقَةِ الْقَصْرِ الْوَاسِعَةِ الْفَسِيحَةِ ، بِحَيْثُ تَسْتَطِيعُ « زهْراءُ » فِي خِلَالِ نُزْهَتِها الْيَوْمِيَّةِ، أَنْ تَزُورَ مُرَ بِّيَتَهَاوَتَتَحَدَّثَ مَعَهَا فِي مُخْتَلِفِ الشُّوُّونِ . وَلَمْ تَكُنَّفِ الْجِنِّيَّةُ بِذَلِك، بَلْ نَقَلَتْ إِلَى خِدْرِ « زَهْرَاءَ » أَيْضًا صَنَادِيقَ الْعَاجِ، وَمَا تَخُوِيهِ مِن ۖ فَاخِرِ الْحُلَلِ وَتَمِينِ الْجَوَاهِرِ النَّتِي لَبِسَتُهَا وَتَحَلَّتْ بِهَا فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ الْمَاضِيَةِ.

وَعَاشَ الزَّوْجَانِ عِيشَةً هَانِئَةً سَعِيدَةً ، فِي ظِلالِ حُبٍّ عَيشَةً عَانِئَةً سَعِيدَةً ، فِي ظِلالِ حُبٍّ عَمِيقٍ صَادِقٍ ، جَمَعَ بَيْنَ قُلْبَيْهِمَا طُولَ الْعُمْرِ .

وَلَمْ تَعْرِفُ « زَهْرَاءُ » مَصِيرَ أَبُوَيْهَا وَشَقِيقَتَيْهَا، وَاكْتَنَى الْمُرِكُ الشَّابُ فِأَنْ يُخْبِرَهَا أَنَّ أُخْتَيْهَا قَدْ شُفِيتَا مِنَ الْجِرَاحِ الْمَلِكُ الشَّابُ فِأَنْ يُخْبِرَهَا أَنَّ أُخْتَيْهَا قَدْ شُفِيتَا مِنَ الْجِرَاحِ بَعْدَ عَثْرَتِهِمِا ، وَأَنَّهُمَا تَزَوَّجَتَا ، ثُمَّ انقطَعت عَنِ السُّوَّالِ عَنْهُمَا بَعْدَ عَثْرَتِهِما ، وَأَنَّهُمَا تَزَوَّجَتَا ، ثُمَّ انقطَعت عَنِ السُّوَّالِ عَنْهُمَا وَعَنْ أَبُويَها ، نُزُولًا عِنْدَ وَصِيّة ِ عَرَّا بَيْها الْجِنِيَّة ِ .

وَعَاشَتِ الْأُخْتَانِ فَى شَقَاءٍ مُسْتَمِرٍ ، وَبَقِيَتَا عَلَى مَا كَانَتَا عَلَيْهِ مِنْ سُوهِ خُلُقٍ ، وَغَلاَظة كَبِدٍ ، فَازْدَادَتَا تَعَسَّا وَشَقَاءً . قَلَيْهِ مِنْ سُوهِ خُلُقٍ ، وَغَلاَظة كَبِدٍ ، فَازْدَادَتَا تَعَسَّا وَشَقَاءً . أَمَّا الْأَبُوانِ فَعَاشَا حِمَارَيْن يَتَبَادَ لَانِ الْعَضَ وَالرَّفْسَ، وَالرَّفْسَ، وَتَضَطَّرِمُ نَارُ الْحِقْدِ وَالْبَغْضَاءِ فِى قَلْبَيْهِمَا ، كُلَّمَا حَمَلاً وَتَضَعَّرِمُ نَارُ الْحِقْدِ وَالْبَغْضَاءِ فِى قَلْبَيْهِمَا ، كُلَّمَا حَمَلاً صَاحِبَيْهِمَا إِلَى الْمِهْرَجَانَاتِ النَّتِي كَانَتْ تُقَامُ فِى حَدَاثِقِ الْقَصْرِ وَمَزَادِعِ الْمَمْلَكَةِ ، وَرَأَيَا فِيهَا \* زَهْرَاءَ » مُشرِقة الطَّلْعَةِ ، وَرَأَيَا فِيهَا أَلْمَلِكُ وَشَعْبُهُ بِالنَّحِبِ وَالْوَلَاءِ .

## أسئلة في القصة

- ١ \_ كم ابنة كان للملك وأين عاشت ابنته الصغرى ؟
  - ٢ \_ بعث الملك إلى ابنته برسالة فماذا قال لها فيها ؟
- س \_ عندما سكبت الجنية نقطاً من السائل على ملابس « زهراء » ماذا حدث؟
  - ع \_ أين أعدت الملكة غرفة « زهراء » ولمادًا ؟
    - إلام تغرت ملابس « زهراء » وحليها ؟
  - ٦ كيف استقبل « زهراء » أبواها وأختاها ؟
  - ٧ ــ ماذا فعلت أختا « زهراء » لتحرجاها في ألحفل ؟
  - ٨ \_ أية عاطفة كانت تختلج في قلب الملك الشاب نحو « زهراء » ؟
  - ٩ \_ ما فعل الملك والملكة وابنتاهما الكبيرتان في صباح الحفل وماذا دبروا ؟
    - ١٠ \_ من أنقذ « زهراء » من المؤامرة ؟
    - ١١ رقصت « زهراء » في حفل اليوم الثاني فمن أمرها بالرقص ؟ ولماذا ؟
- ١٢ \_ هل استشارت «زهراء»عرّابتها الجنية في أمر زواجها ؟وماذا قالت الجنية؟
  - ١٣ \_ ما المؤامرة التي دبرها أهل زهراء ليتخلصوا منها ؟
    - ۱٤ \_ كيف نجت « زهراء » من الخطر ؟
- ١٥ \_ هل زفت «زهراء» إلى الملك الشاب ؟ وماذا كان مصير أبويها وأختيها ؟
  - ١٦ \_ اكتب القصة بأسلوبك وإنشائك .